## ابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية

إعداد طارق محمود محمود أبو هدهود

المشرف الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراة في التساريخ

كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية

تعتمد كلية الدراسات العليا هذه النسخة من الرسالة التوقيع التاريخ ١٩٩٨ مرا علام

نیسان ۲۰۰۹ م

#### قرار لجنة المناقشة

نوقشت هذه الرسالة "ابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخيَّة" وأجيزت بتاريخ ٢٦/٤/ ٨٠٠٩م.

#### التوقيع

#### أعضاء لجنة المناقشة

w.c

الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري \_ مشرفا أستاذ التاريخ الإسلامي / قسم التاريخ
 الجامعة الأردنية

٢ ــ الأستاذ الدكتور صالح درادكة ــ عضوا
 أستاذ التاريخ الإسلامي / قسم التاريخ
 الجامعة الأردنية

٣ ــ الأستاذ الدكتور حسين الكساسبة ــ عضوا
 أستاذ التاريخ الإسلامي / قسم التاريخ
 جامعة مؤتــة

ڪيت

لدكتورة غيداء خزنة كاتبي \_ عضوا
 أستاذ التاريخ الإسلامي ورئيس قسم التاريخ
 الجامعة الأردنية

تعتمد كلية الدراسات العليا هذه النسخة من الرسالة التوقيع التاريخ ١٩٠٨، ٢٠٠٥ الإهداء

إلى الذين أكن لهم كل محبتي واعتزازي والدي ...

طارق

## شكر وتقدير

أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى أستاذي القدير الدكتور عبد العزير الدوري الذي غمرني برعايته ومنحني من علمه وصبره طيلة فترة إعداد هذه الدراسة، فله مني تقدير واعتزاز لا يوازيهما إلا حاجتي المستمرة إلى علمه.

وكل المحبة والتقدير لأساتذتي الأفاضل في قسم التاريخ لتشجيعهم المستمر طيلة مراحل الدراسة. وأشكر الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة.

كما أشكر زملائي في قسم التاريخ وأخص منهم الدكتور رياض حمودة "حاج ياسين"، وكذا أصدقائي الدكتور لبيب جبران وحسين وشاح وعطا النجار.

وأشكر السادة موظفي مكتبة الجامعة الأردنية لما أبدوه من تعاون لا نظير له عبر مراحل دراستي الجامعية المختلفة، وأخص منهم السيدين جواد البنا وأيمن ماضي.

والشكر الجزيل والامتنان العظيم للسادة والسيدات في مكتبة أمانة عمان، فقد كان لتعاونهم دور كبير في إنجاز هذا العمل، وأخص منهم السيدة رندة العلمي وكلاً من السيدات والآنسات سناء العبادي ورشا البياري ووفاء الهواري وآلاء السعود وحنان البلبيسي.

والله ولي التوفيق

# فهرس المحتويات

| رقم الصفحة | الموضوع                                  |
|------------|------------------------------------------|
| ب          | قرار لجنة المناقشة                       |
| ج          | الإهداء                                  |
| 7          | شكر وتقدير                               |
| ھــ ــ ح   | فهرس المحتويات                           |
| ي          | المختصرات والرموز                        |
| ك          | الملخص باللغة العربية                    |
| ٣ _ ١      | المقدمة                                  |
|            | الفصل الأول ابن الأثير: حياته وبيئته     |
| ٥          | أو لاً: نشأته وثقافته                    |
| ١٧         | تانياً: مؤلفاتــه                        |
| ١٨         | ١_ "اللباب في تهذيب الأنساب"             |
| 77         | ٢_ "أسد الغابة في معرفة الصحابة"         |
| 70         | ٣_ "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية"  |
| ٣٢         | ٤_ "الكامل في التاريخ"                   |
| ٣٣         | ثالثاً: بيئته والكتابة التاريخية في عصره |
|            |                                          |

All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit

## منهج ابن الأثير في كتاب "الكامل في التاريخ" 101 أولاً: أسلوب ابن الأثير في معالجة مادته التاريخية:........ 101 ١ ـــ أسلوبه في نتظيم مادته...... 177 ٢ \_ السمات الفنيه لأسلو به......... 175 ٣ ــ الترابط الموضوعي ......٣ 177 ٤ \_ الاختصار وعدم التكرار ...... 17. 177 ٦ \_ التقويم الميلادي و الأشهر الشمسية...... 140 ٧ ـــ "نِكر عدة حوادث"...... 144 ثانياً: النظرة النقدية لدى ابن الأثير:..... 144 ١ \_ الدقة وعدم المبالغة ....... 111 ٢ \_ الترجيح والاجتهاد......٢ 115 ٣ ـ نظرة ابن الأثير إلى الحوادث والشخصيات العامة:..... 19.

19.

198

197

7.9

717

777

الفصل الرابع

١ \_ المشيئة الإلهية تسيّر التاريخ......

٢ \_ أهمية دراسة التاريخ، الفوائد الدنيوية والأخروية .....

### المختصرات والرموز:

ا\_ يُذكر في الحاشية اسم المؤلف وكتابه مختصراً، بعد أن يُذكر كاملاً عند وروده أول مرة، مثلاً: ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٤١٦ / ابن خلكان، وفيات، ج٤، ص١٤٢.

٢ إذا كان للمؤلف أكثر من كتاب يبتدىء بالكلمة نفسها، يُذكر اسم الكتاب كاملاً،
 مثلاً: ياقوت، معجم البلدان، ج٣، ص١٥٠ / ياقوت، معجم الأدباء، ج١، ص٥١٥.

٣ الرموز الأتية تعنى ما يلى:

ص: صفحة.

ج: جزء.

ط: طبعة.

ع: عدد.

ت: توفي.

مج: مجلد.

م: ميلادي.

هــ: هجري.

(بلا ت): بلا تاریخ نشر.

(بلارع): دورية بلارقم عدد.

**VOL: VOLUM** 

P: PAGE

## ابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية

إعداد

طارق محمود محمود أبو هدهود

## المشرف

الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدورى

#### ملخصص

تتاقش هذه الدراسة دور عز الدين بن الأثير (ت ٦٣٠ هـ / ١٢٣٣ م) في كتابـة التـاريخ، وتحاول التعرف إلى خطته والنواحي التي نالت اهتمامه، ثم مصادره وخطوط المنهج الذي سـار عليه في كتابته.

كتب ابن الأثير أربعة مؤلفات تتدرج ضمن حقل الكتابة التاريخية وهي: "اللباب في تهذيب الأنساب" و "أسد الغابة في معرفة الصحابة" و "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية" و "الكامل في التاريخ". وقد ركر ترت الدراسة على "الكامل في التاريخ" لأن خطوط المنهج لدى ابن الأثير تتجلى أكثر في هذا الكتاب.

وخلصت الدراسة إلى أن ابن الأثير حافظ في كتابه على وحدة الموضوع في إطار التسلسل الزمني للحوادث.

وقد تتوعت نواحي اهتمامه، ومع أن مادته اتخذت طابع التاريخ السياسي والعسكري في خطوطها العامة، إلا أن قسماً منها اشتمل على نواح ثقافية واقتصادية واجتماعية. وهذه النواحي جاءت في سياق عناية ابن الأثير بكل ما يؤثر في حياة الناس واستقرار المجتمع.

كانت لدى ابن الأثير نظرة خاصة ومستقلة إلى مصادره وإلى الموضوعات التي تناولها، فقد نقد مصادره في أغلب الأحيان، وأعطى رأيه فيها وفي المادة التاريخية التي توفرت له.

لم يكن لميول ابن الأثير تأثير في موضوعيته بصورة عامة، كما أن أحكامه على الحوادث والشخصيات العامة جاءت من زاوية حرصه على مصلحة الأمة.

#### المقدمية

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن دور عز الدين بن الأثير في كتابة التاريخ، وتحاول التعرف إلى مادته التاريخية ونواحي اهتمامه ومصادره وخطوط المنهج الذي سار عليه في مؤلفاته، مركزة بشكل أساسي على كتابه "الكامل في التاريخ".

قدم ابن الأثير أعمالاً تاريخية ضخمة تمثلت في أربعة مصنفات هي: "الكامل في التاريخ"، وهو في التاريخ العالمي. و"التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية" الذي كرسه لأخبار دولة الأتابكة الزنكيين. و"اللباب في تهذيب الأنساب" الذي قدم فيه صياغة جديدة لكتاب "الأنساب" لأبي سعد السمعاني. ثم "أسد الغابة في معرفة الصحابة" الذي تناول فيه سيرة حياة الصحابة على شكل معجم مرتب على حروف الهجاء.

لكن "الكامل في التاريخ" يبقى العمل الأهم لابن الأثير، فهذا الكتاب ومعه، بدرجة أقل، كتاب "الباهر" هما اللذان أكسبا ابن الأثير الشهرة كمؤرخ، لأنهما كونا بكليتهما إنتاج ابن الأثير الخاص؛ فهما ليسا تتقيحاً أو تلخيصاً أو إضافة إلى أعمال سابقة كما هو الحال في "أسد الغابة" و"اللباب". كما أن خطوط المنهج لدى ابن الأثير تتجلى أكثر في كتاب "الكامل" أو لأ، ثم في كتاب "الباهر".

أراد ابن الأثير لكتاب "الكامل" أن يكون متوازنا زمنيا وجغرافيا، فتتاول زمنيا التاريخ العالمي منذ بدء الخليقة وحتى عصره، واشتمل جغرافيا على المشرق الإسلامي ومغربه، بل وتجاوزه إلى بعض مناطق العالم المعروف لديه كالصين والهند.

استفاد ابن الأثير من مصادر منتوعة، وهي تشمل المصادر المكتوبة من كتب ورسائل شخصية ووثائق رسمية، ثم المصادر الشفوية وشهود العيان، وكذا مشاهداته واتصالاته الشخصية في أحداث عصره. لذا جاءت جهوده متميزة، وشكلت تطوراً في خطوط الكتابة التاريخية عند المسلمين في القرنين السادس والسابع الهجريين / الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين.

ومع ذلك لم تتوفر لهذا المؤرخ دراسات شاملة وجادة و عميقة، إذ إن أكثر ما كــ تب عنه لــم يف ابن الأثير المؤرخ حقه سوى ما اشتمل عليه من معلومات تفيد في الثقافة العامة. ويُستثنى من ذلك دراسة الدكتورة منى حماد التي تناولت موضوعاً جانبياً تحدَّد بإجراء مقارنة منهجية بين مــا كتبه كل من ابن الأثير ووليم الصوري عن الحملة الصليبية الأولـــى. من هنا وقع الاختيار علــى ابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية موضوعاً للبحث.

تشتمل هذه الدراسة على أربعة فصول ومقدمة وخاتمة: تناول الفصل الأول منها نـشأة ابـن الأثير وثقافته. حيث تعرّض لعوامل تكوين شخصية ابن الأثير؛ كالبيئة الأرسـتقراطية والثقافيـة التي نشأ فيها، وعلاقة أسرته بحكام الموصل، ورحلاته بين الموصل وبغداد والحجاز ودمـشق التي أتاحت له فرصة الاتصال بمن فيها من محدّثين وفقهاء ورجال حاشية. ثم صلته الشخـصية بإدارة الموصل في عهد آل زنكي التي جعلته في وضع يسمح له بالاطلاع على الوثائق الرسمية. وكذلك اطلاعه على كتب التاريخ العام والتراجم والأنساب التي انتفع بها في مصنفاته. ثم تناول تأثير ذلك كله في ثقافة ابن الأثير التي تركزت في علوم الحـديث والتاريخ وأنـساب العـرب ووقائعهم، وقد انعكست هذه الثقافة بدورها على كتاباته التاريخية.

وحاول هذا الفصل أيضاً أن يرسم صورة عامة عن مؤلفات ابن الأثير، مع شيء من التركيز على كتاب "الباهر"، تمهيداً للبحث في منهج ابن الأثير في كتاب "الكامل" الذي استغرق الفصول الثلاثة الأخرى. وخئتم الفصل بإلقاء الضوء على الكتابة التاريخية في عصر ابن الأثير مستعرضاً أهم الدراسات التاريخية التي ظهرت في ذلك العصر.

أما الفصل الثاني فقد خُصص لخُطة ابن الأثير في "الكامل" ونواحي اهتمامه، إذ تتاول في القسم المتعلق بالخطة عناية ابن الأثير بما يمكن تسميته بـ "السياق التاريخي" الذي مرزج فيه بين الكتابة على السنين "نظام الحوليات" والكتابة حسب الموضوعات، فالتزم الترتيب الزمني للحوادث محافظا على وحدة الموضوع. إذ وضع الحوادث ضمن سياق تاريخي متصل، ليرسم صورة متكاملة عنها حتى يتمكن القارىء من الإحاطة بها. ثم جرى تحليل مادة ابن الأثير التي قدّمها في كتاب "الكامل". وفي القسم المتعلق بنواحي اهتمام ابن الأثير تعرض هذا الفصل للجوانب التي أولاها ابن الأثير عنايته بشكل ملفت، كالجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وكذلك الموضوعات المتعلقة بالفتن الداخلية والظواهر الطبيعية والتقاويم والكوارث إضافة إلى المصالح العامة.

وخُصص الفصل الثالث لمصادر ابن الأثير في كتاب "الكامل"، فاستعرض تلك المصادر تبعاً للفترات التي تناولها، وخُصص جزء من هذا الفصل لمناقشة أهمية تاريخ الطبري بالنسبة لابن الأثير. وقد تبين من المقارنة بين بعض المواد في الكتابين أن ابن الأثير لم يكن يسير في ظلل الطبري كما هو شائع، أي أنه لم يعتمد عليه كلياً في مادته المتعلقة بموضوعات بدء الخليقة والزمن القديم والتاريخ الإسلامي حتى بداية القرن الرابع الهجري، وإنما استند إلى مصادر أخرى

صر حبيعضها ولم يصر ح بالبعض الآخر. كما أنه تدَخل في مادة الطبري، حيث دمج الروايات المتعددة التي أوردها الطبري للحادثة الواحدة في خبر واحد وضمن سياق متصل، فاعتمد الرواية التي يرى أنها الأتم من حيث المحتوى، ثم أضاف إليها تفاصيل من روايات أخرى أو من مصادر أخرى، وفق مبدأ "الانتقاء" الذي قام عليه منهجه في تعامله مع مصادره. إذن فابن الأثير لم يكن مجرد ناقل للمعلومات التي توفرت لديه، وإنما كان ينتقي الأخبار ويتحرى الدقة وينتقد مصادره ويرجح ويصوب ويعطي رأيه. وأدرك ابن الأثير قيمة المصادر الشفوية والمشاهدة والمعاينة للوقائع، لذا جاءت إشاراته إليها كثيرة، خاصة في مادته عن الفترة الصليبية، وهذا منتظر لكونه معاصراً لها وشاهد عيان لبعض الأحداث، والاتصاله ببعض من شاركوا فيها.

وكرُرِّس الفصل الرابع من هذه الدراسة للبحث في منهج ابن الأثير، وبحرَث أسلوبه في معالجة مادته التاريخية، من ناحية تنظيمه لها، والسمات الفنية لأسلوبه والترابط الموضوعي الذي تميز به، ثم نزوعه إلى الاختصار وعدم التكرار. ثم بحرَث النظرة النقدية لدى ابن الأثير، من ناحية الدقة وعدم المغالاة، وسمة الترجيح والاجتهاد التي تميز بها ابن الأثير، ثم نظرت السي الحوادث والشخصيات العامة. وتناول هذا الفصل أيضاً نظرة ابن الأثير إلى التاريخ، إذ يرى أنه لا تناقض بين الأثر الكبير للمشيئة الإلهية في حركة التاريخ ودور الإنسان المركزي في صنع الحوادث، فالأسباب الواقعية البشرية للحوادث والتي حرص ابن الأثير باستمرار على إيرادها، تأتى كلها ضمن إطار أكبر هو مشيئة الله وقدره.

ويمكن تلخيص أهم الأهداف من هذه الدراسة على النحو الأتى:

- التعرف إلى مكونات ثقافة ابن الأثير وفكره التاريخي والتي أثرت في كتابته التاريخية.
  - ـ رسم صورة واضحة لخطة ابن الأثير ونواحي اهتمامه في مادة "الكامل في التاريخ".
    - التعرف إلى مصادر ابن الأثير في "الكامل".
    - لقاء الضوء على خطوط المنهج التي سار عليها ابن الأثير في تاريخه.
      - تبين نظرة ابن الأثير النقدية سواء للمادة التاريخية أو للمصادر.
      - الكشف عن ميول ابن الأثير ومعرفة مدى تأثير ها على موضوعيته.

وهكذا حاولت هذه الدراسة أن تغطي جانباً مهماً من الدراسات التاريخية، وأن تبرز دور ابن الأثير في كتابة التاريخ في القرنين السادس والسابع الهجريين، وما يمثله ذلك من أهمية في تتبع تطور الكتابة التاريخية عند المسلمين.

## الفصل الأول

# ابن الأثير: حياته وبيئته

أولاً: نشأته وثقافته

ثانياً: مؤلفاته

١ ــ "اللباب في تهذيب الأنساب"

٢\_ "أسد الغابة في معرفة الصحابة"

٣ "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية"

٤\_ "الكامل في التاريخ"

ثالثاً: بيئته والكتابة التاريخية في عصره

## أولاً: نشأة ابن الأثير وثقافته

نشأ عز الدين بن الأثير في بيئة ثقافية أثرت في دراساته التاريخية، فأسرته ضمت إثنين اكتسبا سمعة طيبة في المجال الثقافي؛ أخاه الأكبر مجد الدين أبا السعادات المبارك الكاتب (عنه معلم المعالم على المعالم الثقافي؛ أخاه الأكبر مجد الدين أبا السعادات المبارك الكاتب (عنه والفقه والحديث والنحو واللغة وفي صناعة الكتابة، (م) وأخاه الأصغر ضياء الدين أبا الفتر نصر الله ( ٥٥٨ هـ / ١١٦٣ م \_ ١٣٣ هـ / ١٢٣٩ م)، (م) الذي انصرف إلى علوم اللغة وفنون النظم والكتابة، (غ) ويعد كتابه المشهور "المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر" مصدراً أساسياً في البلاغة. (٥)

وقد تضافرت لهذه الأسرة خصائص الأسر العريقة؛ كالنسب والثراء والمشاركة في الحياة العامة، فإلى جانب نسبها العربي من بني شيبان، فهي أيضاً أسرة ثرية امتلكت عقارات وإقطاعات؛ فقد كان لوالد أبناء الأثير أبي الكرم محمد أثير الدين بساتين عدة في قرية "العقيمة"

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، عز الدين علي بن أبي الكرم، (ت ٦٣٠ هـ)، الكامل في الناريخ، ط٦، ١٣ جـزءا، دار صدر، بيروت، ١٤١٥ هــ ــ ١٩٩٥م. ج١٢، ص٢٨٨.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج۱۲، ص۲۸۸ ؛ المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، (ت ٦٥٦ هـ)، التكملة لوفيات النقلة، ٦ أجزاء، تحقيق بشار عواد معروف، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٩٦هـ \_ ١٩٧٦م، ج٣، ص ٣١٠ ؛ ابن خلكان، شمس الدين أحمد بن محمد، (ت ١٨٦ هـ)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ٨ أجزاء، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ١٣٩٧هـ \_ ١٩٧٧م، ج٤، ص ١١٤١.

<sup>(</sup>٣) المنذري، التكملة، ج٦، ص ٣٤١ \_ ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٦، ص٣٤٢ ؛ ابن خلكان، المصدر السابق، ج٥، ص٣٩١ \_ ٣٩٢ ؛ الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، (ت ٧٧٢ هـ)، طبقات الشافعية، ط١، مجلدان، تحقيق عبد الله الجبوري، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٣٩٠هـ \_ ١٩٧٠م، ج١، ص١٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) دائرة المعارف الإسلامية، النسخة المعرّبة، ١٥م، دار الشعب، القاهرة، بلات، ج١، مادة "ابن الأثير"، كتبها عبد الحميد العبادي، ص ٨٢ ـ ٨٤.

المجاورة لجزيرة ابن عمر، وقرية "قصر حرب" الواقعة جنوب الموصل، وكان كذلك يعمل بالتجارة. (١)

وكان لهذه الأسرة نفوذ واسع، لمكانتها الاجتماعية لدى أمراء الجزيرة والموصل وحكام الشام ومصر؛ إذ شغل أفرادها مناصب حكومية رفيعة، فوالدهم أثير الدين شغل وظيفة رئيس ديوان جزيرة ابن عمر ونائب أتابك الموصل فيها، (٢) وابنه مجد الدين كان مقرباً من الأمير قايماز، "وكتب بين يديه منشئا"، ثم اتصل بعزالدين مسعود بن مودود أمير الموصل ومن بعده بولده نور الدين، وتولى لهما ديوان الرسائل. (٣) أما ضياء الدين فقد اتصل بخدمة صلاح الدين ثم ولده الملك الأفضل في دمشق الذي قربه منه وعينه وزيرا، فاستقل بالوزارة " وردت أمور الناس إليه وصار الاعتماد في جميع الأحوال عليه "، (٤) ثم اتصل بخدمة أخيه الملك الظاهر صاحب حلب قبل أن يعود إلى الموصل ويستقر فيها، وهناك كتب الإنشاء لصاحبها ناصر الدين محمود بن الملك عز الدين مسعود بن نور الدين أرسلان شاه. (٥)

وقد تحدث ابن الأثير عن مكانة أسرته لدى حكام الموصل في مقدمة كتابه "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية"، معترفاً بفضل هذه الدولة على أسرته، ولا سيما الملك نور الدين أرسلان شاه الذي قربها منه واتخذ أبناءها مستشارين له. (٦)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية، ط۱، تحقيق عبد القادر أحمد طليمات، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ومكتبة المثتى، بغداد، ۱۹۳۳م، ص ۱۶۷، ۱۵۰ ؛ الكامل ، ج۰، ص ۵۷۲، ص ۱۲؛ طليمات، عبد القادر أحمد، ابن الأثير الجزري المؤرخ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ودار الكتاب العربي، القاهرة، ۱۹۹۹م، ص ۱۳ ـ ۱۲.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الباهر، ص١٤٧، ١٤٨؛ طليمات، ابن الأثير، ص١٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الباهر، ص١٨٥ وما يليها ؛ الكامل، ج١٢، ص٩٩ ؛ ابن خلكان، وفيات، ج٤، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان، وفيات، ج٥، ص٣٩٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٥، ص٣٩١.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الباهر، ص ١٩٠ ــ ١٩١؛ طليمات، ابن الأثير، ص ١٦ ــ ١٧؛ وعن البيئة الـسياسية للجزيرة الفراتية في القرن السادس الهجري والتي عاشت أسرة ابن الأثير في ظلها انظر: نصر، سوسن محمد (١٩٩٠م)، منطقة الجزيرة الفراتية بين التفكك والوحدة خلال القرن الـسادس الهجــري، مجلــة الشرق الأوسط، مركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، القاهرة، ع٧، ص٧٥ ــ ١١٥.

وأشار ابن الأثير أيضاً إلى وظيفة والده لدى قطب الدين مودود بن زنكي بقوله: "حدثني والدي، رحمه الله، قال: كنتُ أتولى جزيرة ابن عمر لقطب الدين ... " (١)

ولد أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، المعروف بعز الدين بن الأثير الجَزَري (٢) في الرابع من جمادى الأولى سنة (٥٥٥ هـ) الثاني عشر من أيار سنة (١١٦٠ م) في جزيرة ابن عمر، ونشأ فيها ثم استقر في الموصل مع والده وأخويه. (٣)

وزار ابن الأثير بغداد مرات عدة "حاجاً ورسولاً من صاحب الموصل ". ورحل إلى دمشق والقدس وحلب، ثم عاد إلى الموصل "ولزم بيته منقطعاً إلى التوفر على النظر في العلم والتصنيف ". (3) وتوفي في شعبان سنة (٦٣٠ هـ) حزيران سنة (١٢٣٣ م). (٥)

وعلى الرغم من شهرة عز الدين بن الأثير محدثًا ومؤرخًا وتأثير أعماله التي حُفظت، إلا أن

- (١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٥٦.
- (۲) ابن خلکان، وفیات، ج۳، ص۳٤۸.
- (٣) المنذري، التكملة، ج٦، ص٧٧؛ ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٣٤٨ \_ ٣٤٩؛ أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل، (ت ٧٣٢ هـ)، المختصر في أخبار البشر، ٤ أجزاء، دار المعرفة، بيروت، بلات، ج٣، ص١٥٤؛ السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، (ت ٧٧١ هـ)، طبقات الشافعية الكبرى، ط١، ١٠ أجزاء، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٨هـ \_ ١٩٦٤م، ج٨، ص٢٩٩٠.
- (٤) ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٣٤٨ ؛ انظر أيضا: المنذري، التكملة، ج٦، ص٧٥ \_ ٧٦ ؛ أبو الفداء، المصدر السابق، ج٣، ك١٥٤ ؛ الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد، (ت ٧٤٨ هـ)، كتاب تذكرة الحفاظ، ٤ أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت، بلات، ج٤، ص١٣٩٩ \_ ١٤٠٠ ؛ سير أعلام النبلاء، ٢٣ جزءا، ج ٢٢، ط١، تحقيق بشار عواد معروف ومحي الدين هلال السرحان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥ هـ \_ ١٩٨٥م، ص٣٥٣ وما يليها.
- (٥) المنذري، التكملة، ج٦، ص٧٤ \_ ٧٠؛ ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٣٤٩؛ طاش كبري زاده، أحمد ابن مصطفى، (ت ٩٦٨هـ)، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، ط١، ٣ اجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ \_ ١٩٨٥م، ج١، ص٣٣٣؛ انظر أيضاً: سركيس، يوسف اليان، معجم المطبوعات العربية والمعربة، مطبعة سركيس، مصر، ١٣٤٦هـ \_ ١٩٢٨م، ص٣٦.

المعلومات عن ظروف حياته ما تزال قليلة، وجُل من ترجموا له تابعوا ما كتبه ابن خلكان عنه في ترجمة قصيرة، وحتى كتاب التراجم من معاصريه، كياقوت والقفطي اللذين التقيابه إنباه لم يتركوا لنا أية إشارة إليه، علما بأن القفطي نفسه وضع ترجمة لأخيه مجد الدين في كتابه "إنباه الرواة على أنباه النحاة" مستندا إلى معلومات قدمها له عز الدين نفسه، (۱) كما أن عز الدين لم يتحدث كثيراً عن نفسه. (۲)

بدأ عز الدين حياته تلميذاً في كتاتيب الجزيرة ومدارسها، ثم في مساجدها، ليتعلم مبدىء القراءة والكتابة والحساب وعلوم اللغة والدين. وبعد ذلك التحق بمساجد الموصل إثر انتقاله مع أسرته إليها، إذ تنقل بين شيوخها يستمع إليهم ويقرأ عليهم. (٣)

ويؤكد هـو نفسه ذلك مـن خـلال إشارات وردت فـي "الكامل"؛ ففي شهر رمضان مـن سنة (٧١ هـ / ١١٧٥ م) " انكسفت الشمس جميعها وأظلمت الأرض حتى بقي الوقت كأنـه ليل مظلم ... وكنتُ حينئذ صبيا بظاهر جزيـرة ابن عمـر مع شيخ لنا من العلماء أقرأ عليــه الحساب، فلمـا رأيتُ ذلك خفتُ خوفا شديـدا، وتمسكتُ به، فقوّى قلبي، وكان عالمـا بـالنجوم أيضا، وقال لي: الآن ترى هذا جميعه، فانصرف سريعاً. " (٤) وذكر أيضا أنه صحب علـي بـن خطاب بن ظفر " الشيخ الصالح من جزيرة ابن عمر، وكان من الأولياء أرباب الكرامات... " (٥)

<sup>(</sup>۲) انظر: طليمات، ابن الأثير، ص١٨ ـ ١٩؛ وعمار، جمال فوزي، التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية (٥٢١ ـ ٦٦٠هـ)، ط١، دار القاهرة، القاهرة، ٢٠٠١م، ص٧٧؛ قام حسين علي محفوظ بعمل ببليو غرافيا أولية للمصادر والمراجع التي أشارت إلى أبناء الأثير، وقد أفادت منها هذه الدراسة، محفوظ، حسين علي (١٩٨٢م)، أبناء الأثير في المراجع العربية والأجنبية، بحوث ندوة أبناء الأثير، كلية الآداب، جامعة الموصل، ص١٠١ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) شميساني، حسن، عزالدين بن الأثير الجَزَري، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١هــــ ١٩٩٠م، ص٣٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٤٣٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١١، ص٥٦٣.

وفي الموصل تلقى علومه على يد نخبة من علمائها؛ منهم الشيخ أبو الحرم مكي بن ريان ابن شبة النحوي المقريء (ت ٦٠٣ هـ / ١٢٠٦ م)، الذي "كان عارفاً بالنحو واللغة والقراءات، لم يكن في زمانه مثله مثله ... وكان يعرف سوى هذه العلوم من الفقه والحساب وغير ذلك معرفة حسنة ". (١)

وعندما مر" ببغداد استفاد من الشيخين أبي القاسم يعيش بن صدقة الضرير الفقيه الـشافعـي (ت ٩٣ هـ / ١١٩٧ م)، ومن أبي أحمد عبد الوهاب بن علـي الـصوفي الفقيـه والمحـدّث المعروف بابن سكينة (ت ٢٠٧ هـ / ١٢١٠ م)، وسمع هناك أيضا من عبد المـنعم بـن عبـد الوهاب بن كليب الحرّاني المحدّث (ت ٩٦ هـ / ١٢٠٠ م). واستفاد من رحلاتـه إلـي حلـب ودمشق والقدس فالتقى بجماعة من العلماء هناك، (٢) وقد ألقى بعض الدروس فـي الحـديث فـي جامع بني أمية ودار الحديث النورية في دمشق. (٣) كما ألقى دروساً فـي حلب.

وفي مقدمة كتابه "أسد الغابة" تحدث ابن الأثير بالتفصيل عن أساتذته والعلوم التي أخذها عنهم، وكانت في الحديث بالدرجة الأولى، ثم في التفسير والفقه، ففي علوم الحديث مـثلا سـمع وهو في حلب من محمد بن هبة الله بن أبي جرادة (ت ٦٢٨ هـ/ ١٢٣١ م)، وعندما زار بغداد أخذ "الوسيط في التفسير" للواحدي عن عبد الله بن علي بـن عبـد الله بـن سويـدة التكريتي (ت ١٨٨٤ هـ/ ١١٨٨ م)، كما تلقى دروساً في الحديث والفقه على يد أبـي إسـحاق إبراهيم بن محمد بن مهران الفقيه الشافعي (ت ٧٧٥ هـ/ ١١٨١ م). (٥)

-----

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱۲، ص۲۵۸.

<sup>(</sup>٢) المنذري، التكملة، ج٦، ص٧٥؛ ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٣٤٨؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج٤، ص١٣٩٩؛ سير أعلام النبلاء، ج٢٢، ص ٣٥٤.

<sup>(</sup>٣) أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، (ت٦٦٥ هـ)، تراجم رجال القرنين السادس والسابع، المعروف بالذيل على الروضتين، ط٢، دار الجيل، بيروت، ٩٧٤ م، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج٢٢، ص٥٥٣.

<sup>(°)</sup> ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٥ أجزاء، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلات، ج١، ص٨ \_ ١١؛ انظر أيضا: المنجد، صلاح الدين، أعلام التاريخ والجغرافيا عند العرب، ط١، ٣ أجزاء، دار الكتاب الجديد، بيروت، ١٩٧٨هـ \_ ١٩٧٨م، ج٣، ص٦٦ \_ ٦٨.

وهكذا تكونت لدى ابن الأثير ثقافة واسعة، وخصوصاً في علوم الحديث، وقد أثرت هذه الثقافة في أعماله التاريخية، وأكسبته سمعة طيبة لدى معاصريه. فعندما شرع في جمع مادة كتابه "الكامل" أصر عليه تلامذته ومن لزموا مجلسه أن يقرأها عليهم، وسمح لهم بأن يرووها عنه حتى قبل مراجعتها. (۱) وقد انتقلت شهرته إلى الشام؛ ففي مقدمة "أسد الغابة" تحدث عن سبب تأليفه الكتاب، بأنه جاء بطلب من " جماعة من أعيان المحدثين وممن يعتني بالحفظ والإتقان "، (۲) وذلك عندما كان في زيارة إلى الشام.

وأشارت بعض المصادر إلى أسماء عدد ممن تتلمذوا على يديه ورووا عنه منهم:عبد الله بن محمد بن الدبيثي (ت ٦٥٣ هـ / ١٢٥٥ م)، وشهاب الدين القوصي (ت ٦٥٣ هـ / ١٢٥٥ م)، ومحمد بن هبة الله بن أبي جرادة (ت ٦٢٨ هـ / ١٢٣١ م) في دراساته عن تاريخ حلب، وسنقر القضائي (ت ٢٠٦ هـ / ١٣٠٧ م) شيخ الذهبي. (٣) وقد كتب لمعاصره المنذري (ت ٢٥٦ هـ / ١٢٥٨ م) إجازة علمية في الحديث أكثر من مرة. (٤)

وقد غدت الموصل في تلك الفترة حاضرة ثقافية لكونها مركز الدولة الزنكية، لذلك جاء انتقال أسرة ابن الأثير إليها من جزيرة ابن عمر حدثاً فاصلاً ترك أثراً في مسيرتها العلمية. (٥) وقد وجد عز الدين فيها مجالاً أوسع ليواصل تحصيله العلمي، فكان يتردد على مجالس العلم، ومن ثم ينتهز فرصة مسيره إلى الحج أو رحلاته في بعض المهام الرسمية ليجتمع بعلماء بغداد

(١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، أسد الغابة، ج١، ص٤.

<sup>(</sup>٣) الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، (ت ٧٦٤ هـ)، كتاب الوافي بالوفيات، فرانز شتاينر بفسبادن، المانيا، ١٤٠٤ هـ \_ ١٣٩٩م، ج٢٢، ص١٣٧؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج٤، ص١٣٩٩؛ سير أعلام النبلاء، ج٢٢، ص٣٥٥.

<sup>(</sup>٤) المنذري، التكملة، ج٦، ص٧٦.

<sup>(</sup>٥) انظر الوصف الذي قدّمه الرحالة ابن جبير لمدينة الموصل، ففيه معلومات مهمة عن النهضة الحضارية التي شهدتها المدينة في الفترة الزنكية، ابن جبير، محمد بن أحمد، (ت ٢١٤هـ)، رحلة ابن جبير، تحقيق حسين نصار، مكتبة مصر، القاهرة، ١٩٩٢، ص ٢٩١ ـ ٢٩٦ ؛ انظر أيضاً: الديوه جي، سعيد، تاريخ الموصل، المجمع العلمي العراقي، بغداد، ٢٠١هـ ـ ١٩٨٢م، ص ٢٥٧ وما يليها.

ويسمع منهم، وكذلك كان ينتهز فرصة تردده إلى الشام ليجتمع بعلمائها. (١)

يبدو أن شهرة ابن الأثير ومقدرته العلمية جعلته محل ثقة الإدارة في الموصل؛ ففي إشارة عابرة لابن كثير ورد أن ابن الأثير "وزر لبعضهم"، (٢) وتحدث ابن الطقطقي عن مهمة رسمية أسندها إليه المتصرف بشؤون الموصل آنذاك بدر الدين لؤلؤ، (٣) إذ حمّله رسالة شفوية سرية ومستعجلة إلى الخليفة في بغداد، (٤) دون أن يذكر شيئا عن فحواها. ويظهر أن ابن الأثير نفذ المهمة بنجاح. المهم أنه وجد في الرحلة إلى بغداد مناسبة أتاحت له فرصة الدخول إلى دار الخلافة والحصول على بعض المعلومات، بالإضافة إلى اتصاله بعلماء بغداد ومثقفيها.

أما جزيرة ابن عمر فهي إحدى مدن الجزيرة الفراتية، تقع شمال الموصل، (٥) على درجة عرض (٣٧) شمالاً. (٦) وتحيط بها مياه دجلة من ثلاث

\_\_\_\_\_

Rosenthal. F. (IBN AL ATHIR). The Encyclopaedia of Islam. new edition. Leiden. E. J. Brill. London, 1971. P 724.

- (۲) ابن كثير، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر، (ت ۷۷۶ هـ)، البداية والنهاية، ۱۶ جزءا، دار الفكر، بيروت، بلات، ج۱۳، ص۱۳۹.
  - (٣) حكم بدر الدين الموصل رسمياً في الفترة (٦٣٠ هـ / ١٢٣٣ م \_ ٦٥٧ هـ / ١٢٥٩ م).
- (٤) ابن الطقطقى، محمد بن علي بن طباطبا، (ت٧٠٩ هـ)، الفخري في الأداب السلطانية والدول الإسلامية، دار صادر، بيروت، ١٣٨٦هـ ـ ١٩٦٦م، ص٦٢.
- (٥) ابن خُردادَبَة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله، (ت حوالي ٣٠٠ هـ)، المسالك و الممالك، ط١، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، بلات، ص٢٤٠؛ ياقوت، شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي، (ت ٢٢٦ هـ)، معجم البلدان، ٥ أجزاء، دار صادر ودار بيروت، بيروت، ١٣٧٥هـ \_ ١٩٥٦م، مادة "جزيرة ابن عمر"، ص١٣٨.
- (٦) انظر: الجدول الطوبوغرافي الذي وضعه محمد سعيد رضا عن أهم مدن الجزيرة الفراتية ومواقعها الواردة في كتاب الأعلاق الخطيرة، رضا، محمد سعيد (١٩٨٠م)، ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة، "قسم الجزيرة"، مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ع١٨٠ ، ص١٨١ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>۱) طليمات، ابن الأثير، ص ۲۰؛ عاشور، سعيد عبد الفتاح، بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، دار الأحد، بيروت، ۱۹۷۷م، ص ٣٩٤ ؛

جهات. (۱) وذكر ياقوت أنه حُفر في الناحية الرابعة "خندق أجري فيه الماء ونصبت عليه رحى فأحاط بها الماء من جميع جوانبها بهذا الخندق ". (۲) لكن ياقوت لم يحدد الجهة التي حـُفرت فيها هذه القناة، التي أصبحـت علـى مـا يبـدو المجـرى الرئيس للنهـر. (۳) ويبدو أن النهر كان يجـري قديمـا حـول البلدة مـن ناحيتهـا الغربية في المجرى الذي يكاد يكون جافا الآن. (٤)

فإذا أخذنا بهذا القول كانت هذه البلدة تقع شرقي المجرى الحديث لدجلة، ويؤكد هذا الاستنتاج قول المقدسي عن سكانها إن " بناءهم حجارة شرقي دجلة ".  $^{(\circ)}$  وقد بُني حولها سور من الحجارة أيضا، ويُرى من جهتها الشرقية جبل الجودي الذي يقوم على قمته مسجد نوح.  $^{(7)}$  ويقال إن هذا الجبل هو ذاته المذكور في القرآن " واستوت على الجودي "؛  $^{(\vee)}$  أي سفينة نوح.

وقد أثر موقع جزيرة ابن عمر في خصوبتها؛ إذ امتدت فيها السهول الواسعة ذات البساتين والمراعي الخضراء، وأنتجت مختلف أنواع المحاصيل والمنتجات الحيوانية، وكانت تربى في مراعيها الخيول، وانتشرت بالقرب منها أديرة للنصارى؛ كدير الزعفران ودير عبدون ودير

<sup>(</sup>١) المقدسي، محمد بن أحمد البشاري، (ت ٣٨٠ هـ)، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم، ط١، دار السويدي، أبو ظبي، والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٣م، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٢) ياقوت، معجم البلدان، مادة "جزيرة ابن عمر"، ص١٣٨ ؛ انظر أيضاً: خطاب، محمود شيت (١٩٨٥م)، بلاد الجزيرة قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، مج ٣٦، ج١، ص١٦.

<sup>(</sup>٣) دائرة المعارف الإسلامية (المعربة)، مجلد ١١، دار الشعب، القاهرة، بلات، مادة "جزيرة ابن عمر"، كتبها ر، هارتمان، ص٤٤٥ \_ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، مادة "جزيرة ابن عمر".

<sup>(</sup>٥) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص٥٤٠.

<sup>(</sup>٦) ياقوت، كتاب المشترك وضعا والمفترق صقعا، ط٢، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٦هـ ــ ١٩٨٦م، ص١١١؛ ابن بطوطة، محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي، (ت ٧٧٩هـ)، رحلة ابن بطوطة، ط٢، تحقيق محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، ١٤١٢هـ ــ ١٩٩٢م، ص٢٤٠؛ ليسترنج، كي، بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مطبعة الرابطة، بغداد، ١٣٧٣هـ ــ ١٩٥٤م، ص١٢٠٠ خطاب، بلاد الجزيرة، مج ٣٦، ج١، ص١٦.

<sup>(</sup>٧) سورة هود، الآية ٤٤.

مرجرجس. (۱) وقد وصفها المقدسي بأنها "طيبة نزيهة... وحلة في الشتاء "، (۲) أما ياقوت فيقول إن " لها رستاقا مخصبا واسع الخيرات "، (۲) ويبدو أن هذه المدينة قامت في تلك الفترة بدور الوسيط التجاري بين أرمينية وبلاد الروم ونواحي ميافارقين وأرزن من جهة، والموصل من جهة أخرى، فكانت تمر بها المراكب المتجهة نحو الموصل " مشحونة بالتجارة كالعسل والسمن والمن والجبن والجوز واللوز والبندق والزبيب والتين ". (١)

وقسم ابن شداد أراضي الجزيرة الفراتية إلى ثلاثة أصقاع، تفصل بينها قنوات صغيرة، وكل صقع عُرف باسم القبيلة التي نزلته قبل الإسلام وبعده؛ ديار ربيعة وديار مضر وديار بكر. (٥) ويُفهم من الخارطة التي وضعها ابن حوقل للجزيرة الفراتية أن ديار ربيعة استقرت في المناطق الجنوبية من الجزيرة، إذ حَدّ موقع ديار مضر في المناطق الوسطى، وديار بكر في المناطق الشمالية منها. (٦) المهم أن ابن شداد جعل جزيرة ابن عمر ضمن ديار ربيعة وسمّاها جزيرة بني عمر. (٧) أما اليوم فتقع هذه البلدة في الجنوب الشرقي من تركيا، في قضاء زاخو الواقع على

Elisseeff, Nikita, Nur Ad-din un grand prince Musulman de Syrie au temps des Croisades ( $511-569\ h\setminus 1118-1174\ a\ d$ ), 3 Vol, Institut Français de Damas, 1967, Vol 1, P 103-132.

<sup>(</sup>۱) ياقوت، المشترك وضعا، ص١٨٩ \_ ١٩١ ؛ ليسترنج، بلدان الخلافة الشرقية، ص١٢٣ ؛ الحمدان، محمد عبد الله، بنو الأثير، المكتبة الصغيرة، الطائف، ١٣٩٤هـ \_ ١٩٧٤م، ص١٢.

<sup>(</sup>٢) المقدسي، أحسن التقاسيم، ص١٤٥.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم البلدان، مادة "جزيرة ابن عمر"، ص١٣٨.

<sup>(</sup>٤) ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبيني، (ت بعد ٣٦٧هـ)، كتاب صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٧٩م، ص ٢٠٢ \_ ٢٠٣ ؛ انظر أيضا:

<sup>(</sup>٥) ابن شداد، عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم، (ت ٦٨٤ هـ)، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراءالشام والجزيرة، ٣ أجزاء، ج٣، تحقيق يحيى عبّارة، وزارة الثقافة الإرشاد القومي، دمشق، ١٩٧٨م، ص٥ ؛ شميساني، عز الدين ابن الأثير، ص١١ وما يليها ؛ وعن استيطان القبائل العربية في الجزيرة الفراتية انظر: سينو، أحمد (١٩٨٦م)، القبائل العربية في الجزيرة الفراتية منذ ما قبل الإسلام وحتى العصر العباسي، مجلة تاريخ العرب والعالم، دار النشر العربية، بيروت، ع ٨٩/ ٩٠، ص٨٣ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٦) ابن حوقل، صورة الأرض، خارطة الجزيرة الفراتية، ص١٨٨.

<sup>(</sup>٧) ابن، شداد، الأعلاق الخطيرة، ج٣، ص٥؛ انظر أيضا: الرويضي، محمود محمد، إمارة الرها الصليبية، ط١، وزارة الثقافة، عمان، ١٤٢٣ هـ ـ ٢٠٠٢م، ص ٨١.

الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا والعراق. <sup>(١)</sup>

وأشار ياقوت إلى أن أول من بناها رجل اسمه الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي، وحَدد ذلك بسنة مائتين وخمسين للهجرة تقريباً، (٢) لكن ابن خلكان ناقش هذه المسألة فنقل عن مصدر دون أن يشير إلى اسمه أنها منسوبة إلى يوسف بن عمر الثقفي أمير العراقين، وفي مصادر أخرى نقل عنها ابن خلكان كتاريخ ابن المستوفي أن الجزيرة نسبت إلى رجلين هما أوس وكامل إبنا عمر بن أوس التغلبي، إلا أنه رجّح في آخر الأمر أن الذي بناها ومن ثم نسبت إليه رجل من أهل برقعيد يُدعى عبد العزيز بن عمر. وبرقعيد هي بلدة من أعمال الموصل، (٦) لكنه لم يحدد السنة أو الحقبة التي بنيت فيها.

تكونت لدى ابن الأثير ثقافة رفيعة، وحَـدّد معاصره ابن خلكان مكونات ثقافته الأساسية فـي علوم الحديث والتاريخ وأنساب العرب ووقائعهم، (٤) لكن التاريخ كان اهتمامه الأول، وظهر ذلك في إنتاجه، وقد أكد ابن الأثير هذا الأمر في مقدمة "الكامل" بقوله: "لم أزل محبا لمطالعـة كتـب التواريخ ومعرفة ما فيها، مؤثراً للاطلاع على الجلي من حوادثها وخافيها، مائلا إلـي المعـارف والآداب والتجارب المودعة في مطاويها ". (٥).

ولقد تكونت ثقافة ابن الأثير وفكره التاريخي من عوامل عدة منها: العصر الذي عاش فيه بما فيه من اضطراب سياسي، وعلاقة أسرته بحكام الموصل وخصوصاً والده الذي اعتمد عليه في بعض المعلومات، وبيئته الثقافية ورحلاته بين الموصل وبغداد والحجاز ودمشق وحلب التي

<sup>(</sup>۱) ليسترنج، بلدان الخلافة الشرقية، ص١٢٢؛ المنجد، أعلام التاريخ والجغرافيا، ج٣، ص٦٣؛ دائرة المعارف الإسلامية (المعربة)، مجلد ١١، دار الشعب القاهرة، بلات، مادة "جزيرة ابن عمر"، كتبها نيكيتا اليسيف، ص٤٤٦ ـ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٢) ياقوت، معجم البلدان، مادة "جزيرة ابن عمر".

<sup>(</sup>٣) ابن خلکان، وفيات، ج٣، ص٣٤٩ \_ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٣، ص٣٤٨ ؛ انظر أيضا: أبو الفداء، المختصر، ج٣، ص١٥٤ ؛ السبكي، طبقات الشافعية، ج٨، ٢٩٩ ؛ ابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدين، (ت ٧٢٣ هـ)، تلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب، تحقيق مصطفى جواد، وزارة الثقافة والإرشاد القومى، دمشق، ١٩٦٢م، ج٤، ق١، ص٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٢؛ انظر أيضاً: العزاوي، عباس، التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، ٩٥٧م، ص٢٨.

أتاحت له فرصة الاتصال بمن فيها من محدّثين وفقهاء ورجال حاشية. وكذا صلته الشخصية بإدارة الموصل في عهد آل زنكي التي جعلته في وضع يسمح له بالاطلاع على الوثائق الرسمية. ثم اشتراكه في بعض معارك صلاح الدين محارباً ومشاهداً، وما سمعه من معاصريه الذين شهدوا الأحداث أو سمعوا عنها. وكذلك اطلاعه على كتب التاريخ العام والتراجم والأنساب التي انتفع بها في مصنفاته. (۱)

وشهد لابن الأثير كل من المنذري، (٢) وابن خلكان، (٣) وابن الفوطي، (٤) والذهبي، (٥) واليافعي، (٦) وابن كثير، (٧) وابن قاضي شهبة، (٨) والسخاوي، (٩) بسعة الاطلع وحسن الخلق والدقة والأمانة العلمية.

وليس من المفيد الوقوف طويلاً عند القصة التي أشار إليها معاصره الوزير جمال الدين علي ابن يوسف القفطي والتي شكك فيها بأمانة ابن الأثير واتهمه بالعبث بأوراق وكتب أعطاه إياها ياقوت الحموي قبل موته، وأنه تصرف بها بشكل غير مُرض؛ إذ طلب ياقوت منه، حسب رواية القفطي، أن يسيّرها إلى وقف الزيدي في بغداد، ويسلمها إلى ناظر الوقف عبد العزيز بن دلف لينتفع بها أكبر عدد من طلاب العلم، وأن ابن الأثير فرق هذه الأوراق على جماعة "أراد الانتفاع

(١) أحمد، إبراهيم خليل (١٩٨٦م)، أثر عز الدين بن الأثير في تطوير الكتابة التاريخية العربية، مجلة

المؤرخ العربي، ع٢٧، ص٢٥.

<sup>(</sup>٢) المنذري، التكملة، ج٦، ص٧٦.

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٣٤٨ \_ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الفوطي، تلخيص مجمع الآداب، ج٤، ق١، ص٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج٤، ص١٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) اليافعي، أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي، (ت ٧٦٨ هـ)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، ٤ أجزاء، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤١٧ هــ ــ ١٩٩٧م، ج٤، ص٥٥.

<sup>(</sup>٧) ابن كثير، البداية والنهاية، ج١٣٠، ص١٣٩.

<sup>(</sup>۸) ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد، (ت ۸۰۱ هــ)، طبقات الشافعية، ٤ أجزاء، ط١، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٧هـــــــــ ١٩٨٧م، ج٢، ص ٨١.

<sup>(</sup>٩) السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، (ت ٩٠٢ هـ)، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ط١، دار الجيل، بيروت، ١٤١هـ ـ ١٤٦٠م، ص١٤٦.

بهم وبها عندهم، ولم ينفعه الله بشيء من ذلك، ولم يتملّ منها بأمل أو مال ". (١) فاضطر في نهاية الأمر إلى إرسال بعض هذه الأوراق إلى بغداد بعد أن وصل خبرها إلى مشرفي ذلك الوقف الذين طالبوه بها. (٢)

و لا يمكن الجزم بصحة هذه القصة لانفراد القفطي بها، و لاختلافها مع ما ذهب إليه كل من ترجم لابن الأثير، سواء من معاصريه كابن خلكان أو ممن جاؤوا بعده كالذهبي؛ فقد أكد ابن خلكان أن ابن الأثير حمل تلك الكتب فعلا إلى وقف الزيدي ولم يشير إلى شيء مما ورد في قصة القفطي، (٦) وذكر أنه حين اجتمع به في أو اخر سنة ست و عشرين وجده رجلا " مكملا في الفضائل وكرم الأخلاق وكثرة التواضع ". (٤) وأكمل الذهبي أن ابن الأثير " كان علامة نسابة أخباريا عارفاً بالرجال وأنسابهم لا سيما الصحابة مع الأمانة والتواضع والكرم ". (٥) وهذه الشهادة لها أهميتها و لاسيما أنها صدرت من مؤرخ مهم كالذهبي.

ومن الملاحظ أن القفطي وجـــّه اتهامات مماثلة لآخرين غير ابن الأثير كياقوت نفسه؛ فحين ترجم له تحدث عنه بازدراء ونعته بعسر الفهم وسوء العشرة، وأنه استفاد من كــتب قدمــها لـــه " فلفـــّق منها مجموعات لم يكملها ". (٦) قد يبدو هذا الأمر مفهوماً فيما يتعلــق بيــاقوت، فميــل ياقوت إلى الخوارج وانتقاده الصريح لعلي بن أبي طالب قد يشكل تفسيراً مقبولاً لازدراء القفطــي له، (٧) أما حملته ضد ابن الأثيــر فلا يمكــن تفسيرها حتى لــو افترضنا وجود خلاف شخــصي الرجليــن. (٨)

(١) القفطي، إنباه الرواة، ج٤، ص٨٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٤، ص٨٤.

<sup>(</sup>٣) ابن خلکان، وفیات، ج٦، ص١٣٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٣، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج٤، ص١٣٩٩.

<sup>(</sup>٦) القفطي، إنباه الرواة، ج٤، ص٨١ ــ ٨٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٤، ص٨٢.

<sup>(</sup>٨) افترض عبد القادر طليمات وجود خصومة شخصية بين الرجلين لتفسير حملة القفطي على ابن الأثير، لكنه افتراض لا يوجد ما يؤكده في المصادر الأولية، ابن الأثير، ص ٣١ \_ ٣٣.

## ثانياً: مؤلفات ابن الأثير:

تحدثت المصادر الأولية باهتمام عن ثلاثة مؤلفات لابن الأثير، هي: "الكامل في التاريخ" و"اللباب في تهذيب الأنساب" و"أسد الغابة في معرفة الصحابة"، (۱) في حين أشار الصفدي والسيوطي وابن العماد الحنبلي بشكل عابر إلى أنه شرع في تأليف كتاب رابع باسم "تاريخ الموصل" ولم يتمه؛ ولعله هو نفسه "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية". (۲) وأشار حاجي خليفة إلى كتاب خامس جمعه ابن الأثير من كتب عدة هو "تحفة العجائب وطرافة الغرائب" (۳) ما يزال مخطوطا، ويبدو أن نسبته إلى ابن الأثير غير صحيحة، كما أن مادة هذا الكتاب لا تتدرج ضمن موضوعات التاريخ محل اهتمام ابن الأثير؛ لأنها تناولت خصائص المواد والأجسام والمعادن والنباتات وأصناف الحيوانات، ورجح داود الجلبي أن هذا الكتاب من تأليف عماد الدين إسماعيل بن أحمد بن الأثير النتوخي الحلبي، الذي عاش في النصف الثاني من القرن السابع للهجرة. (٤)

وعموماً لا تبدو مؤلفات ابن الأثير جديدة على صور الكتابة التاريخية الأساسية المعروفة قيله.

<sup>(</sup>۱) ابن خلكان، وفيات، ج٣، ص٣٤٨ \_ ٣٤٩ ؛ أبو الفداء، المختصر، ج٣، ص١٥٤ ؛ ابن الفوطي، تلخيص مجمع الأداب، ج٤، ق١، ص٢٦٠ ؛ الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج٤، ص١٣٩ ؛ اليافعي، مرآة الزمان، ج٤، ص٥٦ ؛ الأسنوي، طبقات الشافعية، ج١، ص١٣٢ \_ ١٣٣ ؛ ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية، ج٢، ص٣٧ \_ ٣٨.

<sup>(</sup>۲) الصفدي، الوافي بالوفيات، ج۲۲، ص۲۲، و ۱۳۷ ؛ السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت ۹۱۱ هـ)، طبقات الحفاظ، ط۲، تحقيق علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٤١٥هـ \_ \_ 4٩٤ م، ص ٤٩٢ ؛ الحنبلي، عبد الحي بن العماد، (ت ١٠٨٩هـ)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٨ أجزاء، المكتب التجاري، بيروت، بلات، ج٥، ص١٣٧.

<sup>(</sup>٣) حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، (ت١٠٦٧هـ)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مجلدان، مكتبة المثنى، بغداد، بلات، ج١، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) الجلبي، داود، (١٩٤٨م)، كتاب تحفة العجائب وطرفة الغرائب، مجلة المجمع العلمي العربي، بغداد مج (٢٣)، ص٥٥٥ ــ ٥٦١ ؛ التكريتي، محمود ياسين، (١٩٨٦م)، الرؤية التاريخية عند ابن الأثير.. في كتابه "الباهر في الدولة الأتابكية"، مجلة المؤرخ العربي، سنة (١٢)، ع (٢٧)، ص ١٤٤.

## ١ ـ "اللباب في تهذيب الأنساب"

قدّم ابن الأثير في هذا الكتاب صياغة جديدة لعمل سابق هـو كتـاب "الأنسـاب" للـسمعانـي (ت ٥٦٢ هـ / ١١٦٧ م)، بحيث نقـته ثم أضاف إليه، فأصبح محل تقدير من معاصريه كـابن خلكان. (١) وهو مفيد في معرفة النقاليد والأعراف القبلية للعرب قبل الإسلام وبعده، (٢) وفي تبـيّن طبيعة الحياة الاجتماعية في القرون الستة الأولى للهجرة من خلال بعض الإشارات التـي أوردهـا أثناء استقصائه النسب بمفهومه الواسع؛ أي أن ابن الأثير، وقد تبع في ذلك الـسمعاني، لـم يجمع الأنساب إلى القبائل والبطون فحسب، بل تحدث أيضاً عن النسبة إلى المذاهب والمـدن والحـرف والصفات والطبائع والعيوب والألقاب. (٣)

وقد راجع نصوص السمعاني بدقة. وتحدث في مقدمة الكتاب عن منهجه في تهذيب أنساب السمعاني بأنه اعتمد على أصل صحيح موثوق. ومع أنه أشار إلى أنه اتبع السمعاني حتى في معاني كلامه الذي نقله عنه، وأنه حرص على عدم التغيير، إلا أن ابن الأثير تصرف في مادة الكتاب، فاختصر عدد الأشخاص الذين جمعهم السمعاني في ترجمة واحدة؛ "مثاله أنه (أي السمعاني) ذكر الأسدي وذكر في الترجمة جماعة ممن ينسب هذه النسبة، ولو أراد أن يستقصي كل أسدي لاحتاج إلى عدة مجلدات، وكذلك البصري والتميمي وغيرهم ... فرأيت أن المقصود من النسب ليس تعداد الأشخاص إنما هو معرفة ما ينسب إليه لا غير فاقتصرت أنا على الشخص أو

(۱) ابن خلکان، وفیات، ج۳، ص۳٤۹.

(٢)

Ahmad, M. Hilmy. Some notes on Arabic Historiography during the Zengid and Ayyubid periods (521\1127 - 648\1250). Historians of the Middle East. edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London, 1964, P88.

(٣) ابن الأثير، كتاب اللباب في تهذيب الأنساب، ٣ أجزاء، دار صادر، بيروت، ١٤٠٠هـــــ ١٩٨٠م، ج، ص ١٨٠ ام، ج، ص ١٨٩، ١٧٠، ١٨٠، ج٣، ص ١٨٩.

الشخصين ". (۱) وأسقط بعض المعلومات التي ذكرها السمعاني لأنه لا يرى حاجة إليها "ولا تزيد النسب وضوحا ". (۲) ووضع إلى جانب الترجمة التي نقلها كاملة دون تصرف حرف (م)، (۲) وأعاد ترتيب التراجم بشكل أسهل مما وضعه السمعاني الذي ظهرت التراجم لديه متداخلة، فمثلا: ذكر السمعاني في ترجمة البشتي "فلان بن فلان فمن بشت باذغيس، ثم عاد وقال: فلان بن فلان من بشت نيسابور فلم أفعل كذلك بل ذكرت بشت نيسابور ومن ينسب إليه، وذكرت بعد ذلك بشت باذغيس ومن ينسب إليه، ولم أخلط أحدهما بالآخر ". (٤) كما حذف التراجم المكررة وصوب بعض المعلومات التي رأى فيها أخطاءً وأكمل المعلومات الناقصة. واعتمد هشام بن محمد بن السائب الكلبي مصدرا أساسيا في تصويب الأخطاء وإكمال المعلومات الناقصة. (٥)

وسار ابن الأثير على نهج السمعاني في تنظيم مادته بصورة عامة، فاستخدم الترتيب الهجائي، وكان يذكر النسبة ويضبط الاسم، ثم يحدد المكان أو القبيلة أو البطن أو المدفه أو الحرفة أو الصفة أو اللقب الذي تئسب إليه، ثم يذكر الأشخاص الذين يحملون تلك النسبة، مثل: "الأبجي: بعد الألف الممدودة باء موحدة مفتوحة وجيم، هذه النسبة إلى آبج موضع ببلاد العجم يُنسب إليه أبو عبد الله بن محمد بن محمويه الأبجي .... "(٢) و "الآجُري: ... هذه النسبة إلى عمل الآجُر وبيعه، ونسب إلى درب الآجُر أيضاً... "(٥) و "البشاري: ... هذه النسبة إلى الجَد ... "(١) و "الراسبي: ...

(١) ابن الأثير، اللباب، بيروت، ج١، ص٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص١٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص١٠ \_ ١١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص١٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، مكتبة المثنى، بغداد، ج١، ص١٧؛ انظر: السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور، (ت ٥٦٢هـ)، كتاب الأنساب، ٤ أجزاء، ط١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٩هـ ـــ ١٩٩٩م، ج١، ص٣٤.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير، اللباب، بغداد، ج١، ص١٨؛ انظر، السمعاني، الأنساب، ج١، ص٤٥.

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير، اللباب، بغداد، ج١، ص١٥٤ \_ ١٥٥.

إلى بني راسب، وهي قبيلة نزلت البصرة ..." <sup>(١)</sup> و"المُراري: ... إلى أكــل المُـــرار وهـــو نبت ...". (٢)

وصوب ابن الأثير المعلومات التي وجد أن فيها أخطاء فمثلاً: في مادة "المُراري" نقل ما ذكره السمعاني بأنه عُرف بهذه النسبة والد امرىء القيس بن حجر آكل المُرار، ثم قال: " ... وليس بوالده إلا أن عني به الجد فإنه امرؤ القيس بن حجر بن الحارث بن عمرو بن حجر آكل المُرار ..."، معتمدا في هذا التصويب على الأصمعي وابن حبيب ومحمد بن سلام وهشام بن المُرار ..." وعندما نقل مادة "الهَذمي" عن السمعاني شرح هذه النسبة وقال: "هكذا ضبطه بفتح الهاء وسكون الذال، والصحيح بضم الهاء وفتح الذال مثل سلكيم وسلكمي، " (٤) وفي مادة "الجُوداني" عدّ السمعاني أبا مالك عبدالله بن جُودان وأبا مالك عبدالله بن المناعيل شخصين مختلفين، بينما وجد ابن الأثير أنهما شخص واحد. (٥)

وأكمل ابن الأثير المعلومات التي رأى أنها جاءت ناقصة لدى السمعاني؛ ففي مادة "الراسبي" "... لم يذكر أبو سعد (السمعاني) من أي القبائل هو راسب، وهو راسب بن ميدغان بن مالك بن نصر بن الأزد، بطن من الأزد..." (٦) وأضاف ابن الأثير أيضاً مواد لم ترد في كتاب السمعاني مثل: "الصّعبي"، (٧) و "المُرادي"، (٨) و "الهُرثي"، (٩) و "هذيم بن عدي بن جناب بن هبل بن عبدالله

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، اللباب، بغداد، ج٢، ص٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، بغداد، ج٣، ص١٨٩ ؛ انظر: السمعاني، الأنساب، ج٤، ٢٦٥ \_ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، اللباب، بغداد، ج٣، ص١٨٩؛ انظر: السمعاني، الأنساب، ج٤، ٢٦٤ \_ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، اللباب، بغداد، ج٣، ص٣٨٤؛ انظر: السمعاني، الأنساب، ج٤، ص٥٠٢.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، اللباب، بغداد، ج١، ص٥٠٠ ؛ انظر: السمعاني، الأنساب، ج١، ص٤٥١.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، اللباب، بغداد، ج٢، ص٦ \_٧؛ انظر: السمعاني، الأنساب، ج٢، ص٢٨١.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير، اللباب، بغداد، ج٢، ص ٢٤١.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج٣، ص١٨٨.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج٣، ص٣٨٤.

ابن كنانة، بطن من كلب..". (١)

يمكن القول إن ابن الأثير بذل جهده في تنظيم محتوى كتابه، ومع أنه اختصر مادة تاريخية وفيرة وردت في كتاب السمعاني ورأى فيها زيادة غير ضرورية في كتاب مخصص للنسب، إلا أنه صاغ الأنساب بشكل أكثر دقة وأكثر تنظيماً، فأضاف مواد لم يذكرها السمعاني وتدخل في بعض المعلومات مستندا إلى مصادر أساسية كهشام بن محمد الكلبي، مع التزامه بالإطار العام الذي وضعه السمعاني، خصوصاً في ضبط الأسماء وترتيبها على الحروف الهجائية. ويُفهم من ابن خلكان أن كتاب "اللباب" نال قبو لا أكثر وانتشاراً أوسع من أنساب السمعاني.

وهكذا أعاد ابن الأثير صياغة مسائل النسب بكفاءة عالية وفق رؤية خاصة انطوت على ثقافة ممتازة، وهذه الرؤية تبدو جلية في جميع مؤلفاته.

ويظهر أن كتاب اللباب غدا مصدراً أساسياً في علم الأنساب لمن جاء بعد ابن الأثير كابن حجر. (٢) وكانت لدى السيوطي ملاحظات على هذا الكتاب لا تختلف كثيراً عن ملاحظات ابن الأثير على السمعاني، (٤) فوضع تنقيحاً له سماه "لب اللباب في تحرير الأنساب"، أسقط منه أسماء الأشخاص، واكتفى بذكر النسبة وضبطها وتعريفها، (٥) واعتمد عمل السيوطي في

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، اللباب، بغداد، ج٣، ص ٣٨٤، للمقارنة انظر مثلاً: مادة (الثمامي): اللباب، بغداد، ج١، ص ٣٤٩، للمقارنة انظر مثلاً: مادة (الشامي): اللباب، بغداد، ج٢، ص ١٢٧ ؛ الأنساب، ج٣، ص ٢٤٠ ؛ الأنساب، ج٣، ص ٣٢٩ \_ ٣٢٠ ومادة (المعني): اللباب، بغداد، ج٣، ص ٣٣٠ ؛ الأنساب، ج٤، ص ٣٢٩ \_ ٣٢٠. ومادة (المعني): اللباب، بغداد، ج٣، ص ٣٣٨ ؛ الأنساب، ج٤، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان، وفیات، ج۳، ص۳٤۹.

<sup>(</sup>٣) ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني، (ت ٨٥٢ هـ)، المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة، ط١، تحقيق محمد شكور المياديني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٨ هـ \_ \_\_\_ ١٩٩٨ م، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٥) للمقارنة مع مواد السمعاني وابن الأثير انظر مثلاً ما أورده السيوطي من مواد: (الأبجي) و (الأبنوس) و (الأبنوس)، ج١، ص١٨، ٧٣.

معظمه على معجم البلدان. (١)

## ٧\_ "أسد الغابة في معرفة الصحابة"

هذا الكتاب هو معجم مرتب على حروف الهجاء، تناول ابن الأثير فيه سيرة حياة الصحابة، واعتمد على أعمال مبكرة، كأعمال ابن مندة العبدي. وأبي نعيم الأصفهاني وابن عبد البر، فقام بدر استها ومن ثم أعاد إنتاجها، وحذف منها الإعادات والسلاسل الطويلة للإسناد، وقام بتلخيص هذه السلاسل وترتيبها هجائياً. (٢)

أما مادته فتكونت من المعلومات التي جمعها كل من: محمد بن يحيى بن مندة العبدي (ت ٣٠١ هـ / ٩١٣ م) في كتابه "معرفة الصحابة"، وأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني (ت ٣٠٠ هـ / ١٠٣٩ م) في كتابه "معرفة الصحابة"، ويوسف بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله وحمد بن عمر المديني (ت ٤٦٣ هـ / ١٠٧١ م) في كتابه "الاستيعاب في معرفة الأصحاب"، ومحمد بن عمر المديني (ت ١٨٥ هـ / ١١٨٥ م) في كتابه "تتمة معرفة الصحابة". وأضاف إلى هذه الكتب المادة التي استدركها آخرون على ابن عبد البر كأبي على الحسين بن محمد الغساني الجياني المبابهم (ت ٤٩٨ هـ / ١١٠٥ م) في كتابه "ما يأتلف خطه ويختلف لفظه من أسماء الرواة وكناهم وأنسابهم من الصحابة والتابعين ...". (٤)

<sup>(</sup>١) السيوطي، لب اللباب، ج٢، ص٤٤٣.

Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ... . P88. (7)

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، أسد الغابة، ج١، ص٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج ۱، ص  $^{4}$  \_ 3.

ويظهر أن ابن الأثير بدأ تأليف كتابه معتمداً على ذاكرته، وعلى المادة التي جمعها تلاميذه، وكان ذلك في دمشق حين نزل بها في طريقه إلى القدس، فالتقى " جماعة من أعيان المحدثين " وطلبوا منه أن يجمع لهم كتاباً يزيل الغموض والتضارب الذي اكتنف المعلومات التي وصلت إليهم عن الصحابة، ويبدو أنه أكمل جمع مادة الكتاب من أوراقه ووثائقه بعد عودته إلى الموصل. (١)

وتتجلى الدقة في أسلوب ابن الأثير في جمع مادته وتوثيقها ، فكان مهتماً بالإشارة إلى مصادر معلوماته أو لا بأول، وقد شرح أسلوب بالتقصيل في مقدمة الكتاب. (٢)

وانتقر ابن الأثير ابن مندة وأبي نعيم لاهتمامهما بجمع الأحاديث ومناقشة عللها على حساب المعلومات التي تفيد في معرفة أحوال الصحابة، كالنسب والسيرة الشخصية والحوادث المتصلة بكل منهم، لا سيما في كتاب مكرس لتراجم الصحابة، لذلك جاء أكثر اعتماده في هذا المجال على ابن عبد البر. (٣)

استهل ابن الأثير كتابه بفصل تناول فيه أسانيد الكتب التي خرّج منها الأحاديث لئلا يكرر الإسناد. (٤) ثم قدّم فصلاً حاول فيه تعريف الصحابي، وناقش آراء سابقيه حول تحديد من هو الصحابي. (٥)

لا ريب في أن "أسد الغابة" كتاب لا يخلو من الفائدة كمصدر تاريخي، ويُلاحــَظ أن ابن الأثير اهتم بذكر الأحاديث المثيرة للجدل، أو تلك ذات الأهمية التاريخية المرتبطة ببعض الــصحابة عنــد ترجمة كل منهم؛ كحديث " من كنت مو لاه فعلــي مــولاه ". (٦) كما حرص على ذكــر الحــوادث المشهورة في السيرة، كهجرة بعض الصحابة إلى الحبشة وبيعة العقبة والهجرة إلى المدينــة، وكــل حادثة قتل فيها أحد الصحابــة، وذلك لتكون مفاصل تاريخية تساعد في تبين الخط الزمني للسيـرة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الغابة، ج١، ص٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص١١.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٣٦٩.

الشخصية لكل صحابي، وقد شرح ابن الأثير ذلك بقوله: "... يقال أسلم فلان قبل دخول رسول الله دار الأرقم أو وهو فيها، وهاجر فلان إلى الحبشة وإلى المدينة وشهد بدراً وشهد بيعة العقبة وبيعة الرضوان، وقتل فلان في غزوة كذا ..." (١)

وابن الأثير هنا أيضاً ملتزم بمنهجه، فلم يكن مجرد جامع لأعمال من سبقوه، مع أن "أسد الغابة" في شكله العام يبدو كذلك، بل كان يتدخل في المادة التي ينقلها فينقدها ويصوب ما يراه غير صحيح، ويفاضل بين الروايات، ويشكك في بعض المعلومات، ويعطي رأيه في مصادره، وفي الكتاب العديد من الأمثلة على ذلك. (٢) كما قام بشرح الألفاظ المبهمة في بعض التراجم. (٢)

واستعان كل من الذهبي وابن حجر العسقلاني بكتاب ابن الأثير، فاختصره الذهبي في كتاب سماه "تجريد أسماء الصحابة"، (٤) وعول عليه ابن حجر في "الإصابة"، إلا أنه نقده في جملة ملاحظات؛ منها أن ابن الأثير " تبع من قبله، فخلط من ليس صحابيا بهم، وأغفل كثيراً من التنبيه على كثير من الأوهام الواقعة في كتبهم ". (٥)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، أسد الغابة، ج١، ص٧.

<sup>(</sup>۲) انظر مثلا: ترجمة (حجير بن بيان)؛ إذ رفض ابن الأثير عده من الصحابة، على عكس ما ذهب إليه ابن مندة: ج١، ص٣٩، وكذلك (شعبة بن التوأم): ج٢، ص٣٩٩. وانظر أيضا قصة مقتل (حرام بن ملحان): ج١، ص٣٩٥ \_ ٣٩٦. وانظر تصويبه أخطاء ابن مندة وأبي نعيم في ضبط الأسماء مثل (سويد) و (أبو سويد): ج٢، ص٣٨٦. ورفضه كلام أبي موسى الأصفهاني أن (عروة بن أثاثة العدوي) من مهاجرة الفتح، "فإن الفتح لم يكن له هجرة، وإنما الهجرة انقطعت بالفتح": ج٣، ص٢٠٤. ومسألة شهود (عمرو بن مازن) من بني خنساء غزوة بدر: ج٤، ص١٢٨. وقصة نعمى بنت جعفر بن أبي طالب التي نقلها عن ابن مندة وأبي نعيم، ثم شكك بوجود ابنة بهذا الاسم عند جعفر أصلا: ج٥، ص٥٥ وهكذا.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلا: ترجمة (حذيفة بن اليمان): ج١، ص٣٩٠ \_ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٤) الذهبي، تجريد أسماء الصحابة، جزآن، شرف الدين الكتبي، بومباي \_ الهند، ١٣٨٩هـ \_ ١٩٦٩م.

<sup>(</sup>٥) ابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة، ٤ أجزاء، ط١، مكتبة المثنى، لبنان، ١٣٢٨هـ، ج١، ص٣. انظر للمقارنة بين ابن الأثير وابن حجر مثلا ترجمة كل من: (أزهر بن قيس): أسد الغابة، ج١، ص٣٣ ؛ غير موجود في الإصابة. و(الجحاف بن حكيم): أسد الغابة، ج١، ص٣٧٣ ؛ غير موجود في الإصابة. و(بشر ابن عاصم بن عبد الله المخزومي): أسد الغابة، ج١، ص١٨٧ ؛ الإصابة، ج١، ص١٥١. و(حنظلة بن =

ومع ذلك فإن ابن الأثير حاول أن يقدم صياغة جديدة لموضوع التراجم ضمن رؤية نقدية انطوت على فهم أعمق للدوافع التي يتعين على من يكتب فيه التنبه إليها، وشكلت أساسا اعتمد عليه الكتاب الذين جاؤوا بعده كالذهبي وابن حجر في در اساتهم، وقاموا بدور هم بجهود إضافية في تهذيب هذا الموضوع. وقد حدد ابن الأثير أهدافه من تأليف "أسد الغابة" قبل الإقدام عليه، لذلك لم يغفل، كعادته في معظم أعماله، تسويغ عمله في مقدمة الكتاب؛ فمعرفة الصحابة مطلب ديني وفقهي وتاريخي، لذلك جاء هذا الكتاب تلبية لهذه المطالب، وهو بذلك يختلف عن كل من كتب في هذا الموضوع قبله.

## ٣ "التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية"

كرس ابن الأثير هذا الكتاب لأخبار دولة الأتابكة الزنكبين التي أسسها عماد الدين في الموصل سنة (٢١٥ هـ / ١١٢٧ م)، وهذا الكتاب بالإضافة إلى "الكامل" يعد بكليته إنتاجاً خاصاً لابن الأثير؛ فهو ليس تتقيحاً أو اختصاراً لعمل سابق أو إضافة إليه كما هو الحال في أسد الغابة واللباب.

بدأ ابن الأثير كتابه بالصلة الوثيقة لأسرته بأتابكة الموصل وفضلهم عليها، ومناقبهم، ودورهم في جهاد الفرنج، وأشار إلى مصدره في أكثر معلوماته؛ وهو والده الذي كان مقرباً منهم. (١)

ومع أن ابن الأثير أشار في مقدمة الكتاب إلى أنه مخصص لأخبار الزنكيين، وأن المساحة التي شُغلت لذلك كبيرة، إلا أن المادة التي توفرت فيه تجاوزت حدود الأسرة الزنكية والموصل، لذا لا يمكن عده تاريخا محليا، فقد احتوى قدراً كبيراً من الأحداث في الفترة بين (٧٧٤ هـ / ١٠٨٤ م و ١٠٨٤ م)، وأعطى صورة شاملة ودقيقة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والنشاط العسكري وتحركات الجيوش في هذه الفترة، في كل من العراق والشام، وإلى حد ما في مصر.

<sup>=</sup> قيس): أسد الغابة، ج٢، ص٦٦ ؛ الإصابة، ج١، ص٣٩٧. و (حنبل أو حسل بن خارجة): أسد الغابة، ج٢، ص٥٥ ؛ والإصابة، ج١، ص٣٩٦.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الباهر، ص١ ـ ٣.

ولكن هل تم وضع هذا الكتاب قبل "الكامل" أم بعده؟ إن إشارات ابن الأثير المتكررة في الكتابين توحي بأن ثمة تضارباً في هذا الأمر؛ ففي "الكامل" يشير، من خلال إحالة القارىء إلى معلومات وردت في "الباهر"، إلى أنه ألفه بعد "الباهر"، (١) أما في "الباهر" فيشير إلى العكس، (٢) ويُفهم من إشارة وردت في خاتمة "الباهر" أن "الكامل" لم يتم إنجازه بعد. (٣)

ربما وضع ابن الأثير خطتي الكتابين وسار في تأليفهما في وقت واحد، فيكون قد ألتف "الباهر" أو شرع فيه قبل أن ينتهي من جمع مادة "الكامل" أو قبل أن يراجعها. ولعله جمع مادة "الكامل" واستفاد منها في "الباهر" الذي نشره أو لأ، كما أن طبيعة المادة التي يشملها كتاب "الكامل"، بوصفه تاريخا عاما، تحتاج وقتا أطول لتتم مراجعتها، وهي تختلف عن مادة "الباهر"، الذي يعد في النهاية تاريخا خاصا. (3) ويؤكد ذلك أن ابن الأثير توقف في "الباهر" عند سنة (٢٠٧ هـ)، وهي السنة التي استلم فيها الملك القاهر مسعود مقاليد الأمور في دولة الأتابكة، أما في "الكامل" فقد توقف عند سنة (٢٠٨ هـ)، أي قبل سنتين من وفاته.

بدأ ابن الأثير خطته في كتاب الباهر بأخبار قسيم الدولة آقسنقر، والد عماد الدين زنكي، وعلاقته الوثيقة بالسلطان السلجوقي ملكشاه ( $^{0}$ 3هـ /  $^{0}$ 1 م  $^{0}$ 3هـ /  $^{0}$ 4، إذ ولاه حلب وأعمالها باقتراح من الوزير نظام الملك.  $^{(0)}$ 6 وقدم بعض المعلومات عن الدولة السلجوقية، لا سيما السلطان ملكشاه ووزيره نظام الملك، ومشاكل البيت السلجوقي بعد وفاة ملكشاه، وانخراط قسيم الدولة فيها ثم مقتله.  $^{(1)}$ 6 ومعلومات عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد التي كانت تحت ولاية قسيم الدولة؛ كرخص الأسعار والعدل والأمن،  $^{(V)}$  ثم أحوال عماد الدين زنكي

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٤٠٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الباهر، ص١٥٧، ١٩٤، ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٢٠٤.

Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ... . P 90. (5)

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الباهر، ص٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص٩ \_ ١٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص٥١.

بعد مقتل والده، واتصاله بخدمة أمراء الموصل واشتراكه في حروبهم. (۱) ومعلومات عن شؤون الخلافة ومشاكلها، (۲) والصدام بين السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه والخليفة المسترشد بالله سنة (۹۱۹ هـ / ۱۱۲۰ م)، وحصار السلطان بغداد، ودور عماد الدين في هذه الأحداث. (۲) ومعلومات عن حصول عماد الدين على وظائف إدارية أيام السلاجقة في واسط والبصرة وبغداد، (٤) وعن بعض الحوادث؛ كثورة العامة في بغداد ونهبهم مشهد باب التين وما عند الضريحين، (۵) وتولية عماد الدين الموصل وبلاد الجزيرة، وتحركاته غرباً وسيطرته على حلب وحماة بين عامي (۲۱٥ هـ / ۱۱۲۷ م و ۵۲۳ هـ / ۱۱۲۹ م)، وصدامه الأول مع الفرنج في حصن الأثارب، (۱) واشتراكه في مشاكل البيت السلجوقي، (۷) ودوره في جهاد الروم والفرنج. (۸) وتفاصيل عن سياسته العامة، وعن خطط الموصل وحالتها العمرانية وأوضاعها الاقتصادية في فترة حكمه وقبلها. (۱) ثم اقتسام أبنائه المملكة بعد مقتله. (۱۱) وأعطى ابن الأثير محمود في محاربة الفرنج، وتوحيد بلاد الجزيرة والشام ومصر. (۱۱) وأعطى ابن الأثير معلومات عن الكوارث الطبيعية؛ كالزلزال الذي ضرب الشام سنة ( ۲۵۰ هـ / ۱۱۵۷ م)،

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الباهر، ص١٥ ــ ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص٢٢، ٥١، ٥٣، ١٥١ \_ ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص ٢٨ ــ ٣١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص ۲۵، ۲۸، ۳۱.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص٢٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص٣٤ \_ ٣٩.

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه، ص٤٢ \_ ٤٥.

<sup>(</sup>A) المصدر نفسه ص٥٥ \_ ٥٦، ٥٩ \_ ٦٦، ٦٦ \_ ٧٤.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ص ٧٦ ــ ٨٠.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر نفسه، ص ۸۶ ـ ۸۸.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، ص٩٦، ٩٨، ١٠٠ \_ ١٠٤، ١٠٦، ١٠٩، ١٣٠، ١٣١، ١٣١، ١٥٦ \_ ١٥٥.

والذي ضرب بغداد والموصل ومدن الجزيرة والشام ومصر سنية (٥٦٥ هي / ١١٦٩ م) والخراب الذي خلفه. (١) ثم جهود الأسرة الأيوبية، أسد الدين ونجم الدين، في خدمة الزنكيين، (٢) وحملات أسد الدين الأولى والثانية والثالثة على مصر، (٣) ومكاتبة الفرنج في الساحل المصري فرنج الأندلس وصقلية لإخراج أسد الدين من مصر، شم حصارهم دمياط. (٤) وأعطى إشارات إلى بعض تدابير الدولة المتعلقة بالأراضي والضرائب، (٥) وتفاصيل عن أعمال نور الدين الخاصة بمصالح الرعية؛ كبناء الأسوار والجوامع والمدارس والبيمارستانات والأبراج على الطرق والربط والخانقاهات ومكاتب الأيتام... (١) ومشاكل البيت الزنكي بعد وفاة نور الدين. (٧) ثم أوضاع العراق والشام الاقتصادية، وانتشار الغلاء والوباء فيها ما سنتي (١١٧٥ هي ١١٧٨ م و ٥٧٥ هي / ١١٧٩ م). (٨)

وهكذا ذهب ابن الأثير أبعد من حدود الكتابة في تاريخ خاص لأسرة حاكمة، فرسم صورة شاملة للأحداث بتفصيلات دقيقة، امتدت زمنياً لتغطي مائة وثلاثين عاما، وجغرافياً لتشمل العراق والشام ومصر، (٩) وإن كانت الأسرة الزنكية قد نالت اهتماماً خاصاً. وقد حاول أن يبدو محايداً فيما ينقله من أخبار، وبصورة عامة لم يكن لميوله الزنكية أثر في دقته، مع أنها تظهر في بعض

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الباهر، ص١١، ١٤٥.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ص۱۱۹ ــ ۱۲۰.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص١٢٠، ١٣٢، ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص١٤٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص١٧٠ ــ ١٧٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص ١٧٥ ــ١٧٦، ١٨٤.

<sup>(</sup>۸) المصدر نفسه، ص ۱۷۸ ــ ۱۷۹.

<sup>(</sup>٩) انظر مثلا: تفاصيل المواجهات العسكرية بين المسلمين والفرنج؛ كالمواجهة بين أسد الدين شيركوه والفرنج ومعهم المصريون في معركة البابين، والنقاش الذي دار بين القادة المسلمين قبلها، الباهر، ص١٣٢ ــ١٣٣، وقصة استلام صلاح الدين الوزارة في مصر، الباهر، ص١٤١ ــ ١٤٣.

التفاصيل. (1) و هو عموماً موضوعي حتى في الأخبار التي لا تتماشى مع توجهاته. كما أنه يتحدث باستمر ارعن تدخل المشيئة الإلهية في تسيير الحوادث ونشوء الدول. (7)

أما مصادره فأكثرها شفوية لأشخاص معاصرين للأحداث أو كان لهم دور فيها، وقد صرح في مقدمته أنه أخذ أكثر معلوماته عن والده؛ (٦) إذ تكررت تعابير مثل: "حدثني والدي .. حكى لي والدي .. قال لي والدي...". كما أخذ بعض المعلومات عن أخيه مجد الدين في الأحداث التي والدي فيها. (٤) وتدل تعابير مثل: "حكى لي غير واحد ممن أثق به .. وحكى لي بعض العلماء بالأخبار والأنساب .. ومن أثق إليه من العدول.." و "سمعت جمعا كثيرا من الناس لا أحصيهم"، وكذلك تعابير مثل: ".. حدثني من رأى أسد الدين حين خرج من بلبيس.. وحكى لنا الأمير بهاء الدين علي بن الشكري.. وكان خصيصا لخدمت (أي نور الدين) قد صحبه من الصبا.." و "حكى لي البقة قتلغ الكمالي .." و "حدثني صديق لنا بدمشق كان رضيع الخاتون ابنة معين الدين أنر، زوجة نور الدين.."؛ تدل هذه التعابير كلها على عناية ابن الأثير الفائقة بتوثيق مادته لتكون ذات قيمة كبيرة؛ إذ جمعها مصن اشتركوا في الأحداث أو شاهدوها. أضف إلى ذلك أن ابن الأثير نفسه عاصر بعض الأحداث التي دونها في كتابه. (٥) ومن مصادره المكتوبة ابن عساكر في "تاريخ دمشق"، وكمال الدين بن العديم في "أخبار حلب" والعماد الأصفهاني في "البرق الشامي"، لكنه لم يأخذ منها سوى معلومات قليلة وثانوية...ة (١)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) انظر: الصيغة التي كان نور الدين يكاتب فيها صلاح الدين وهـو فـي مصر، الباهر، ص ١٤٢ ـ ١٤٣، والخوار بين صلاح الدين في غزو الفرنج من والحوار بين صلاح الدين ووالده، الباهر، ص ١٦٩، وتفسير ابن الأثير تأخر صلاح الدين في غزو الفرنج من جهة مصر قبل وفاة نور الدين، الباهر، ص ١٦١، انظر أيضا: Cahen. Claude. La Syrie du nord al 'epoque des Croisades et La Principaute Franque d' Antioche. Paris. Libraire orientaliste Paul Geuthner. 1940. P50.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الباهر، ص١، ٣٨، ٦٨، ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص١٨٧.

<sup>(</sup>٥) انظر: أخبار الغلاء الذي عم العراق والشام والجزيرة الفراتية عامي (٧٤ و ٥٧٥ هـ)، والوباء الدذي أعقبه، الباهر، ص ١٧٨ ــ ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص ٨٩، ١٢٦، ١٧٤.

كان ابن الأثير دقيقاً في عباراته، وقد تجنب التعقيد، ولم يستخدم المحسنات البلاغية إلا في مناسبات قايلة. (١) واستشهد بالقرآن الكريم في العديد من المناسبات، وكذلك بالشعر للإشادة بالزنكيين، بعضه من نظيم وأكثره لشعراء معاصرين؛ كالمسلم بن الخضر الحموي (ت ١٤٥ هـ / ١١٤٦ م)، ومحمد بن نصر القيسراني (ت ٥٤٨ هـ / ١١٥٣ م)، وأحمد بن منير الطرابلسي (ت ٥٤٨ هـ / ١١٥٣ م)، وسعد بن محمد المعروف بالحيص بيص منير الطرابلسي (ت ١١٥٩ هـ / ١١٥٣ م)، وضرب الأمثال في مناسبات عدة، لا سيما عند سخريته من الفرنجة، (٢) ويُظهر سخريته أيضاً عندما يشير إلى بعض المفارقات. (١)

ومن ناحية أخرى أولى ابن الأثير عنايته بالجغرافيا، وبتحديد المواقع وميادين المواجهات العسكرية. ويصف الحصون ويتحدث عن الأهمية العسكرية والاستراتيجية لكل منها. (٥)

وهو يعرض الموضوع بصورة إجمالية ثم يدخل في التفاصيل، ويقدم أحيانا خلاصة في نهاية كل موضوع أو كل عهد من عهود آل زنكي، مثل حديثه عن السياسات العامة لعماد الدين وتدابيره في المناطق التي سيطر عليها، وحديثه عن المناطق التي شملها ملك نور الدين محمود عند وفاته. (٢) وكان أحيانا يختصر بعض الحوادث ويشير إلى أنه فصلها في كتاب "الكامل". (٧)

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ص ٤١، ٥٦، ٥٦، ٥٦، ٩٩ ـ ١٠٠ ـ ١٠٠ ـ ١١٠ ، ١٢١، ١٧٥ ؛ وللطلاع انظر: بدوي، أحمد أحمد، الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، ط٣، القاهرة، دار نهضة مصر، ١٩٧٩ م، ص ١٢٢ وما يليها ؛ وباشا، عمر موسى، الأدب في بلاد الشام، عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك، ط١، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق، ١٤٠٩ هـ ـ ١٩٨٩ م، ص ١٧٣ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الباهر، ص١٤٤، ١٥٥، انظر أيضاً ص١٨ من مقدمة المحقق.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلا: عبارة "أحبَّ نور الدين مسير صلاح الدين ( إلى مصر) وفيه ذهاب بيته، وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته وملكه"، الباهر، ص١٣٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص٥٥، ٦٧، ٧٠، ٧٣ ،١٠١، ١٠١، ١٠٩، ١٣٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ص٧٦ وما يليها، وص ١٦٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ص ١٥٧، ١٧٧، ١٩٤.

ويلاحظ عند مقارنة بعض المواد في "الباهر" بما ورد في "الكامل"، أن ثمة تباينا بين الكتابين، فهناك معلومات وردت في أحدهما ولم ترد في الآخر؛ ففي خبر مقتل نظام الملك مثلا أعطى ابن الأثير في "الكامل" تقاصيل لم يذكرها في "الباهر". (۱) وفي خبر فتح حصن الأثارب وردت في "الكامل" تقاصيل ذكرها مجملة في "الباهر"، فهو يقول: "وهذا الحصن بينه وبين حلب نحو ثلاثة فراسخ، بينها وبين أنطاكية، وكان من به من الفرنج يقاسمون حلب على جميع أعمالها الغربية، حتى على رحى لأهل حلب بظاهر باب الجنان، بينها وبين البلد عرض الطريق، وكان أهل البلد معهم في ضر شديد وضيق، كل يوم قد أغاروا عليهم، ونهبوا أموالهم. " (۲) في حين اكتفى في "الباهر" بعبارة: "وكان هذا الحصن أضر شيء على أهل حلب، وكانوا مع من فيه من الفرنج ما بين حرب وخرب ". (۳) وفي خبر فتح الرها تحدث في "الباهر" عن الأهمية الدينية للمدينة عند النصارى، وبأنها " إحدى الكراسي عندهم "، (٤) ولم يُعِر

وثمة اختلاف بين الكتابين في بعض المعلومات؛ فمثلاً يأتي فتح حصن أفاميا في "الباهر" سنة (٤٤٥ هـ)، (٥) وفي "الكامل" يأتي سنة (٥٤٥ هـ). (٦) وحدد "الكامل" الفترة التي استغرقتها الخلافة الفاطمية بمائتين و اثنتين و سبعين سنة وشهرا، (٧) بينما استغرقت في "الباهر" مائتين و ستأ وستين سنة. (٨) و هناك إضافة في "الباهر" لم ترد في "الكامل"، هي أن الفرنج المتحصنين في أفاميا كانوا "يغيرون على مدينة حماة وشيزر وينهبونها، وأهل تلك الأعمال معهم تحت السندل و الصَغار...". (٩) وفي "الباهر" معلومات عن جيش الفرنج الذي واجهه نور الدين محمود

<sup>(</sup>١) للمقارنة انظر: ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٢٠٤ \_ ٢٠٦ ؛ والباهر، ص٩ \_ ١١.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج.١، ص٦٦٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الباهر، ص٣٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص٦٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه، ج۱۱، ص۳۷۰.

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير، الباهر، ص١٥٧.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ص١٠٠.

في حصار الكرك لم ترد في "الكامل" أيضاً. (١) وأعطى ابن الأثير في "الكامل" تفسيراً لامتتاع صلاح الدين عن إقامة الخطبة العباسية في مصر أول الأمر لم يذكره في "الباهر"، هو أن صلاح الدين كره قطع الخطبة للفاطميين وأراد بقاءهم خوفاً من أن يأخذ نور الدين منه مصر؛ " فكان يريد أن يكون العاضد معه، حتى إذا قصده نور الدين امتنع به وبأهل مصر عليه ... ". (٢)

وهذا كله يوحي بأن ابن الأثير لم يُرد أن يكرر مادته فيما يتعلق بالتفاصيل، وإن كان هناك تشابه بين الكتابين في الإطار العام للموضوعات المشتركة.

وأخيراً كان ابن الأثير يعطي رأيه في بعض الحوادث، أو التدابير التي قام بها الزنكيون، الأمر الذي يشير إلى أنه كانت لديه رؤيته الخاصة فيما ينقله من أخبار. (٢)

ويمكن القول إن "الباهر" حظي عموماً بسمعة طيبة، وكان مرجعاً أساسياً للمعلومات عن القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي للمؤرخين الذين جاؤوا بعد ابن الأثير، كأبي شامة وابن واصل وسبط بن الجوزي، وقد تجاوز ابن الأثير في هذا الكتاب إطار التاريخ المحلي، ليقدم لنا صورة حية ومقربة لما كان يدور في العراق والشام والجزيرة ومصر من أحداث، مع عنايت الخاصة بأخبار الأسرة الزنكية ودورها في هذه الأحداث.

### ٤\_ "الكامل في التاريخ"

هذا الكتاب هو في التاريخ العالمي، أراد له ابن الأثير أن يكون متوازنا زمنيا وجغرافيا، فمن الناحية الزمنية تتاول الفترات من بدء الخليقة إلى عصره، ومن الناحية الجغرافية غطى مناطق العالم المعروف لديه في ذلك الوقت. وسيكون هذا الكتاب محور هذه الدراسة في الفصول القادمة.

(١) ابن الأثير، الباهر، ص١٤٤.

(٢) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٣٦٨.

(٣) انظر مثلا: انتقاده تسليم أتابك عز الدين مودود حلب لأخيه عماد الدين، واعتباره سبباً في سقوط حلب بيد صلاح الدين؛ لِذ قال: "فإنه كان مضرة محضة"، الباهر، ص١٨٣، وتعليقه على قبض أتابك على عز الدين محمود زلف دار وشرف الدين أحمد بن أبي الخير بقوله: " و على الحقيقة فليس على الدول شيء أضر من إز الله بيشكار (وزير) مدبر لها و إقامة غيره .." ، الباهر، ص١٨٤.

(٤) عن تاريخ دولة الأتابكة انظر أيضاً: الجميلي، رشيد، دولة الأتابكة في الموصل، بعد عماد الدين زنكي ٥٢١ – 7٣، ط١، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٧٠م، ص٢٥ وما يليها.

### ثالثاً: بيئة ابن الأثير والكتابة التاريخية في عصره

كان توسع السلاجقة في العراق والشام في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي، نقطة تحول في تاريخ هذه المنطقة، ففي عهد السلطان ملكشاه كان نفوذ هذه الدولة قد امتد من حدود الصين شرقا إلى الشام غربا واليمن جنوبا. (۱) لكن هذا النفوذ أخذ يتراجع ويتفكك بعد وفاة ملكشاه سنة (٤٨٥ هـ / ١٠٩٢ م)، فقسمت الدولة بين ورثته إلى ممالك متنافسة، وعمت الفوضى، مما أسهم في نجاح الحملة الصليبية الأولى. وكان الفاطميون في مصر ما زالوا يملكون مدنا محددة في ساحل الشام وجنوبه، وفي الوقت نفسه كان البيزنطيون يحاولون الحصول على مراكز حدودية ونقاط قوة للسلاجقة في شمال سوريا وشرق آسيا الصغرى. (٢)

وحاول الأمير السلجوقي "تاج الدولة نتش" أخو ملكشاه ضم الولايات المبعثرة في السشام تحت قيادته، (٣) لكنه سقط في مواجهة مع ابن أخيه "بركياروق" قرب الري سنة (٨٨) هـ / ١٠٩٥ م)، (٤) وحاول أتباعه إكمال ما بدأ به، لكن بنشاط أقل. (٥)

ولم يمض وقت طويل حتى دخلت العراق وبلاد الشام ومصر طورا جديدا من الوحدة بجهود آل زنكي والأيوبيين، وتم ذلك بنجاح، واكتسب أهمية كبيرة؛ إذ أصبحت مصر والـشام والعـراق تحت قيادة سنية. وفي الوقت نفسه كان حكم السلاجقة في العراق وفارس ينهار تحـت سطوة النراع العائلي. وكان السلاجقة قد جلبوا النظام الإقطاعي الذي رعاه الزنكيون والأيوبيون، فترتب على ذلك أن بقيت الإدارة الحكومية في يد قادة الجيش، ويبدو أن هذا النظام حصل على دعـم

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٢١١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص٥٣، ٥٦ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) الأصفهاني، عماد الدين الكاتب محمد بن صفي الدين، (ت ٥٩٧ هـ)، تاريخ دولة آل سلجوق، اختصار الفتح ابن علي البنداري، ط٢، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٧٨م، ص ٧١ ـ ٧٢؛ الحسيني، صدر الدين علي ابن ناصر، (ت ٢٢٦ هـ)، زبدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك السلجوقية، تحقيق محمد نور الدين، ط١، دار إقرأ، بيروت، ١٤٠٥هه هـ \_ ١٩٨٥م، ص ١٥٩ م، ص ١٥٩ م، ص ١٥٩ هـ \_ ١٤٠٠م، ص ١٠٠٠. العصر السلجوقي، ط١، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٤٠٠هه هـ \_ ١٩٨٢م، ص ٧٠ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٢٤٥.

Hilmy. Some notes on Arabic Historiography .... P79.

طبقة العلماء، الذين استثمروا منزلتهم في إيصال وجهة نظر العامة بقوة لدى السلطة، كما كانت لهم كلمة مسموعة في الجيش. ومن ناحية أخرى انتقل مركز السياسة والفكر ونشاطاتهما في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي من بغداد إلى الموصل وحلب ودمشق والقاهرة، فغدت هذه الحواضر الأهم في هذا الاتحاد القوي والجديد، وأصبحت مراكز جديدة للتعليم بانتشار المدارس ومن هنا يمكننا عد الفترتين الزنكية والأيوبية بمثابة عهد تاريخي واحد. (١)

ارتبطت الكتابات التاريخية في هذه الفترة بمراكز التعليم، وهي المدن الرئيسية كبغداد والموصل ودمشق وحلب، لكن يبدو أن دراسة التاريخ لم تكن ضمن المناهج المطروحة في المدارس، بمعنى أنه لم تـُفرَد للتاريخ حصص في المدارس كما أفردت للحديث والفقه والتفسير، وقد يفسَّر ذلك بكون المدرسة مؤسسة سنية أسست لمواجهة الدعوة الإسماعيلية. وقد انتعشت هذه المدارس في القرن السادس، خصوصاً بعد سقوط الدولة الفاطمية، فكان التركيز على الدراسات الإسلامية، القرآن والحديث والفقه، التي كانت القاعدة الأساس في التعليم في تلك الفترة. (٢)

وهكذا فإن الدراسات التاريخية لم تلق عناية من القائمين على تلك المدارس، وأشار ابن الأثير إلى هذا المعنى حين انتقد جماعة من فئة العلماء يحتقرون التاريخ ويختزلون فوائده في القصص والأسمار، (٦) ووجد أنه من الضروري الدفاع عن الدراسات التاريخية بالتنبيه إلى أهميتها وفوائدها. (٤) واعترف أبو شامة، وهو مؤرخ من القرن السابع، بأنه لم يهتم بالتاريخ إلا بعد أن قضى معظم سنوات عمره في الدراسات الشرعية والأدبية، كما أن اهتمامه بالتاريخ كانت له طبيعة دينية، من خلال ما تعطيه دراسة السيرة وحياة الصحابة ورجال الحديث والفقه من تهذيب خلقي، ففي تقليدهم قربي إلى الله، وهو يرى أنه كان يصعب على أي عالم أو فقيه إغفال دراسة

Hilmy. Some notes on Arabic Historiography .... .P 79 -80. (1)

Ibid. P 80 (7)

انظر أيضا: مقدسي، جورج، نشأة الكليات، معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب، ط١، ترجمة محمود سيد محمد، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، ١٤١٤ هـ \_ ١٩٩٤م، ص٣ وما يليها ؛ بدوي، أحمد أحمد، الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، دار نهضة مصر، القاهرة، ١٩٧٧م، ص ٤٠ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٦.

لمصدر نفسه، ج۱، - ۸. المصدر الفسه الم

التاريخ؛ فالشافعي مثلاً، قام بدراسة أيام العرب لمدة عشرين عاماً، ليستعين بها على دراسة الفقه، من هنا وجد أبو شامة نفسه مضطراً لتسويغ اهتمامه بالتاريخ، فأشار إلى أمثلة من "الذيل على الروضتين" ضم تراجم لأشخاص كانوا مصادر للدراسات القرآنية ولدراسة الحديث والفقه. (٢)

وأشار ياقوت إلى أنه تعرض للانتقاد لتأليفه كتاب "معجم الأدباء" بوصفه كتاب تراجم وأخبار، ونــُصح بالاشتغال بالدر اسات الإسلامية بدلاً من تضييع جهده في هذا الكتاب، وأوضح أن اهتمامات البشر مختلفة، فلو اهتم جميع البشر بالموضوع عينه لاختفت بقية المواضيع. (٣) وتحدث عن أهمية كتابه بقوله: " فهذه أخبار قوم عنهم أخذ القرآن المجيد والحديث المفيد، وبصناعتهم تُنال الإمارة، وببضاعتهم يستقيم أمر السلطان والوزارة، وبعلمهم يتم الإسلام، وباستتباطهم يُعرف الحلال من الحرام ". <sup>(٤)</sup> ويرى أن علم الأخبار والتراجم هو علم الطبقة العليا، وليس لعامة الناس الذين لا يدركون فوائده. (٥)

ازدهرت الكتابة التاريخية في القرن السادس والسابع للهجرة، الثاني عشر والثالث عشر للميلاد، وتعددت أشكالها، فظهر مؤرخون كابن عساكر وابن الأثير وأبي شامة وابن خلكان، وكان لأغلب هؤلاء شهرة أيضاً في موضوعات أخرى غير التاريخ وأكثر انتشاراً كالفقه والحديث. ومن ناحية أخرى، فإن بعض الكتـــّاب الذين شغلوا مناصب إدارية لدى الزنكبين والأيوبيين، ساهموا في الكتابة التاريخية من خلال إعداد وثائق في مناسبات رسمية، من أشهرهم القاضى الفاضل وابن شداد والعماد الأصفهاني الكاتب، وهذا يوحي بأن الكتابة التاريخية بدأت تحظى بدعـم رسـمي. (٦) كان المجال وإسعاً للتتوع في أساليب الكتابة، فبعض الأعمال منحت الأولوية للحقائق المجردة،

<sup>(</sup>١) أبو شامة، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين، جزآن، دار الجيل، بيروت، بلات، ج١، ص٢ ـ ٣ ؟ Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ... P 81.

<sup>(</sup>٢) انظر مثلا: ترجمة كل من القزويني الواعظ، ص٦، والفقيه شرف الدين على بن محمد بن على جمال الإسلام ص٤٥، وزين الدين أبو البركات ص١٢١، وتقى الدين بن الأنماطي ص١٣١، ومحمد بن عمر بن يوسف القرطبي، ص١٦٢.

<sup>(</sup>٣) ياقوت، معجم الأدباء، ٢٠ جزءاً، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلات، ج١، ص٥٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٥٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٦٤.

<sup>(</sup>٦) Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ... P 82.

كمؤلفات ابن الأثير، وبعضها كتب بأسلوب خطابي تميز بشدة الزخرفة والسجع البلاغي، كمؤلفات العماد الكاتب. ويرى "غابرييلي" أن ثمة مؤلفات اتسمت بالسطحية، ولا يمكن الحصول منها على حقائق، لكنه لم يشر إلى أي منها. (١)

يمكن رصد أنواع عدة من الكتابة التاريخية في القرنين السادس والسابع للهجرة، الثاني عــشر والثالث عشر للميلاد: التاريخ العالمي، ويتمثل في "الكامل في التاريخ" لابن الأثير، و"المنتظم" لابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ / ١٢٠١ م)، و"مرآة الزمان" لسبط بن الجوزي (ت ١٥٤ هـ / ١٢٥٧ م). والتاريخ المحلى وتواريخ المدن. وقد غدا هذان النوعان مفضلين عند أغلب المــؤرخين فــي هــذه الفترة لأن العراق والشام أصبحا ميدان التنافس، فحاولت كل إمارة حماية نفسها من هجمات جاراتها وإظهار دورها في خدمة الإسلام. ويتمثل ذلك في "ذيل تاريخ دمشق" لابن القلانسي (ت ٥٥٥ هـ / ١١٦٠ م)، و"كتاب الروضتين في أخبار الدولتين" لأبيي شامــة (ت ٦٦٥ هــ / ١٢٦٨ م)، و"تاريخ دمشق" لابــن عــساكر (ت ٧١٥ هـــ / ١١٧٦ م)، و"زبدة الحلب في تاريخ حلب" لابن العديم (ت٦٦٠ هـ / ١٢٦٢ م) . وهناك كتب التراجم، وهي نو عان: نوع له طبيعة عامة مثل: "معجم الأدباء" لياقوت (ت ٦٢٦ هـ / ١٢٢٩ م) ، و "وفيات الأعيان" لابن خلكان (ت ٦٨١ هـ / ١٢٨٢ م)، ونوع خاص بطبقات محددة من الأشخاص مثل: "أسد الغابة" لابن الأثير، إذ خصصه لتراجم الصحابة، و"عيون الأنباء" وهو عن الأطباء ألف ابن أبى أصيبعة (ت ٦٦٨ هـ / ١٢٧٠ م). وهناك كتب السير الشخصية، ومنها كتاب "النوادر السلطانية" لابن شداد (ت ٦٣٢ هـ / ١٢٣٤ م)، الذي تناول فيه سيرة صلاح الدين. وكتب الأسر الحاكمة، مثل كتاب "مفرِّج الكروب" لابن واصل (ت ٦٩٧ هـ / ١٢٩٨ م)، وهـ و يـ تكلم عـن الأيوبيين، وكتاب "التاريخ الباهر" لابن الأثير. بالإضافة إلى كتب السير الذاتية؛ أي قصة حياة الكاتب بقلمه، وأشهر الأعمال في هذا المجال كتاب "الاعتبار" لأسامة ابن منقذ (ت ٥٨٤ هـ / ١١٨٨ م)، (٢) ويمكن إضافة الكتاب الذي وضعه ابن مماتى (ت ٢٠٦ هـ / ١٢٠٩ م) بعنوان "قوانين الدواوين"، وهو يتحدث عن الشؤون الإدارية. (٦)

Gabrielli. F. Arab Historians of the Crusades. Translated from the Italian by E. J. (1) Costello. Routledge & Kegan Paul. London, Melbourne and Henley, 1978. PXV.

Hilmy. Some notes on Arabic Historiography ... .P82-83; Gabrielli. Ibid. PXV. (7)

أما عن المواد المستخدمة في تواريخ هذه الفترة فيبدو أن المعلومات الماخوذة شفاها من المعاصرين للحوادث كوّنت المادة الأساسية للكتابات التاريخية عن تلك الفترة، وقد مر بنا كيف اعتمد ابن الأثير على ما سمعه من والده حين صنف كتاب "الباهر". (١) ومع ذلك لم يغفل المؤرخون أهمية المصادر المكتوبة والوثائق والرسائل الرسمية ومشاهداتهم للأحداث. وتعد أعمال ابن القلانسي والعماد الكاتب وابن أبي طيء وابن شداد وأبي شامة خير مثال على ذلك. على أية حال اعتاد طلبة العلم عموماً أن يكتبوا أعمالهم على نسخ ثم يقرؤونها على شيوخهم، كما اعتاد المؤرخون أيضاً أن يلقوا دروساً عن أعمالهم التاريخية أمام مجموعة من العلماء، من أجل الحصول على الاعتراف بصحة معلوماتهم ودقتها. و لا شك أن دراسة الحديث كان لها تأثير على الدراسات التاريخية.  $^{(Y)}$  ومن المناسب هنا أن نلقى نظرة على نماذج لأعمال تاريخية ألفت في هذه الفترة:  $^{(T)}$ ١ ـ ابن القلانسى: أبو يعلى حمزة بن أسد التميمي (ت ٥٥٥ هـ / ١١٦٠م)، ألف "ذيل تاريخ دمشق"، وقد كتبه على السنين وأضاف إليه التراجم في كل سنة. غطى الكتاب فترة زمنية طولها (١٠٧) سنوات؛ أي بين سنتي (٤٤٨هـ / ١٠٥٦ م \_ ٥٥٥هـ / ١١٦٠ م)، وأضاف إلى هذه الفترة أحداثًا امتدت لخمس وثمانين سنة سابقة؛ أي من سنة (٣٦٣ هـ / ٩٧٣ م) من خلل مقتطفات من تاريخ هلال بن المحسّن الصابي، لذا اعتــبُر تتمة لهذا الكتــاب. وكــان أكثــر هــذه المقتطفات متعلق بدمشق. وفي اقتباسه لهذه المقتطفات لم يحافظ ابن القلانسي على الترتيب الزمني للأحداث، فهناك سنوات قفر عنها، لكنه جمع الأحداث تحت تسعة عشر عنواناً، و فيها كتب عن عدد من الذين حكموا دمشق في الفترة بين (٣٦٣ هـ / ٩٧٣ م \_ ٤٤٨ هـ / ١٠٥٦ م).

Hilmy. Ibid . P 48-97.

Cahen. . La Syrie du Nord al 'epoque des Croisades. P 36.

<sup>(</sup>١) انظر ص ٢٩ من هذه الدراسة.

Hilmy. Some notes on Arabic Historiography .... P 83-84; (٢) انظر أيضاً ما كتبه هاملتون جب عن النشاط التاريخي في هذه الفترة، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد ٤، انتشارات جهان، طهران، بوذر جمهري، مادة "تأريخ"، ص٤٨٦ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) انظر الملاحظات التي كتبها محمد حلمي في دراسته عن المؤرخين المسلمين في هذه الفترة،

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي، أبو يعلى حمزة بن أسد، (ت ٥٥٥ هــ)، ذيل تاريخ دمشق، مطبعة الآباء اليسوعيين، بيروت، ١٩٠٨م، ص٣ ـــ ٨٦؛ انظر أيضاً:

ومع دخوله سنة (٤٤١ هـ) تقيد بشدة بالترتيب الزمني، ما عدا سنة (٣٧١ هـ) التي حذفت بالكامل. (١) ووحدة هذا التاريخ هي السنة، لكن ابن القلانسي تدرّج في أحداث كل سنة، فرتبها زمنيا ضمن السنة الواحدة، (٢) وقد تحدث مطولا عن سنة (٤٩١ هـ)، وهي السنة التي فرض فيها الأثابك "طغتكين" سيطرته على دمشق. (٣) ومن الجدير ملاحظته أن ابن القلانسي نادرا ما كان يقتبس من وثائق رسمية، مع أنه شغل منصب رئاسة مدينة دمشق في مناسبتين، (٤) وكانت الأخيرة في سنة (٤٨١ هـ)، أي قبل سبع سنوات من وفاته. لكن من المسلم به أن ما دونه في كتابه تأسس على مواد وثائقية، كان قد اطلع عليها في الفترة التي شغل فيها منصبه رئيسا لمدينة دمشق، كما أن بعض المعلومات التي قدمها مستقاة من أخبار شفوية ومكتوبة، ومأخوذة أحيانا عن ألسنة المشتركين في الأحداث، أضف إلى ذلك أن ابن القلانسي كان شاهدا على الكثير من الأحداث التي دوّنها، (٥) لذلك اكتسب عمله قيمة المواد الوثائقية. وقد أعطى تاريخه صورة دقيقة عن حياة دمشق من الناحية الاجتماعية و علاقاتها مع مصر. (١) وتظهر أهمية كتابه في كونه قد غدا مصدرا أوليا للمؤرخين اللاحقين؛ كسبط بن الجوزي وابن الأثير وأبي شامة، فيما يتعلق بتاريخ الحملات الصليبية المبكرة. (٧)

٢ ـ العظيمى: محمد بن على (ت ٥٥٦ هـ / ١١٦١ م)، نزل بمدينة حلب وعمل معلماً للصبيان

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ص٨٦ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ص١٤٣ \_ ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن، (ت ٥٧١ هـ)، تهذيب تاريخ دمشق، ط٢، هذبه عبد القادر بدران، دار المسيرة، بيروت، ١٣٩٩ هـ ــ ١٩٧٩م، ج٤، ص٤٤٢.

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٢٢٧، ٢٣٧، ٢٩٥، ٢٩٥، ٢٩٧، ٣١٩، ٣١٩، ٣٥٩؛ جب، صلاح الدين الأيوبي، دراسات في التاريخ الإسلامي، ط٢، حررها يوسف إييش، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، بيروت، ١٩٩٦م، مقالته عن ذيل تاريخ دمشق، ص٤١.

Dahan, Sami, The Origin and Development of The Local Histories of Syria, (7) Historians of the middle east. edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London, 1964, P 114.

<sup>(</sup>٧) جب، صلاح الدين، مقالته عن ذيل تاريخ دمشق، ص٤٢.

فيها ثم مديراً لإحدى مدارسها. اجتمع بابن عساكر في دمشق وبالسمعاني في بغداد، وصنف كتبا عدة تناول فيها تاريخ بلاد الشام الشمالية مركزًا على حلب، لكن لم يصلنا منها سوى شنزرات من أحد كتبه وهو "تاريخ العظيمي". وقد كتبه على السنين وانتهى فيه إلى حوادث سنة (٣٨٥ هـ / ١١٤٣ م). ويعد هذا الكتاب من أهم ما كئتِب عن تاريخ سوريا الشمالية مطلع القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. (١)

" - القاضي الفاضل: عبد الرحيم بن علي بن السعيد اللخمي (ت ٥٩٦ هـ / ١٢٠٠ م)، حصل على مكانة ونفوذ واسعين زمن صلاح الدين، وكان قد تولى مناصب إدارية في مصر في السنوات الأخيرة للفاطميين، ثم خدم الأيوبيين قبل تأسيس دولتهم، وصار بمثابة وزير للدولة عند صلاح الدين. (٢) وعُرفت الوثائق التي جمعها باسم "الرسائل"، وقد استعان بها مؤرخو تلك الفترة وكتسّابها في أعمالهم، كعماد الدين الأصفهاني الكاتب وابن أبي طيء وأبي شامة.

وبالإضافة إلى تلك الرسائل ترك القاضي الفاضل كتابات متعلقة بالإدارة. وأشار ابن خلكان الى أنه أخبر بأن كتابات القاضي الفاضل لو جُمعت لزادت عن مائة مجلد. (٣) ويمكن القول إن هذه الأعمال كتبها القاضي الفاضل بوصفه كاتب صلاح الدين أو مستشاراً له. ويبدو أنه

Hammad. Mona. Latin and Muslim Historiography of the Crusades:A comparative study of William of Tyre and Izz Ad–din Ibn Al-Athir. Ph. D. Thesis, University of Pensylvania, Department of History, Philadelphia, 1987, P 59;

<sup>(</sup>۱) الرويضي، إمارة الرها، الفصل الخاص بتحليل المصادر، ص٥٥ \_ ٥٥ ؛ انظر ترجمته عند الصفدي، الوافي، ج٤، ص١٣١ ؛ وابن منظور، محمد بن مكرم، (ت ٧١١ هـ)، مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، تحقيق إبراهيم صالح، ٢٩ جزءا، ط١، دار الفكر، دمشق، ١٤٠٨هـ \_ ١٩٨٨م، ج٣٣، ص١١٩ \_ \_ ١٢٠. وانظر أيضا:

والزركلي، خير الدين، الأعلام، ط٠١،، ٨ أجزاء، دار العلم للملايين، بيروت، بلات، ج٦، ص٢٧٧ \_ الزركلي، خير الدين، السيد الباز، مؤرخو الحروب الصليبية، دار النهضة، القاهرة، ١٣٨١ هـ \_ ١٩٦٢م، ص١٩٤ \_ والعريني، السيد الباز، مؤرخو الحروب الصليبية، دار النهضة، القاهرة، ١٣٨١ هـ \_ ١٩٦٢م، ص١٩٤ \_ وما يليها.

<sup>(</sup>۲) ابن خلکان، وفیات، ج۳، ص۱۵.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٣، ص١٥٩.

دونها بشكل يومي. وهنالك عدد من الاقتباسات من تلك الأعمال في خطط المقريزي سُميت المتجددات أو المياومات. (١) ويبدو أنها تختلف عن الرسائل التي استخدمت بشكل واسع من قبل العماد الأصفهاني الكاتب وابن أبي طيء وأبي شامة. فالرسائل كما يبدو تتاولت موضوعات مرتبطة بمناسبات معينة، كالتحركات السياسية وسفارات الخليفة ووصف للمعارك، وبالتالي احتوت كل رسالة موضوعا مستقلا، لكن المتجددات والمياومات كانت على شكل مجلة أو جريدة متواصلة، ومن ثم فإن موضوعاتها أكثر ترابطا.

إذن فالمتجددات والمياومات هما إسمان للأعمال التاريخية التي ألفها القاضي الفاضل على شكل مدونات يومية، وبالتالي يجب أن تتال عناية أكثر من الرسائل. وتتمثل قيمة كتابات القاضي الفاضل في أنها تنظهر حجم المادة التاريخية التي ينبغي على مؤرخي تلك الفترة الإفادة منها. (۲) عدالله محمد بن صفي الدين (ت ۹۷ هـ / ۱۲۰۱م)، على العماد الأصفهاتي الكاتب: أبو عبدالله محمد بن صفي الدين (ت ۹۷ هـ / ۱۲۰۱مم)، والسذي السف كتابين مهمين عن بلاد الشام وعن صلاح الدين، الأول: هو "البرق السنامي"، والسذي بحث في الفترة بين (۵۲ هـ / ۱۱۲۸م ـ ۹۸ هـ / ۱۹۳ م)، وقد رتبه على السنين. ولم يحفظ من هذا الكتاب سوى الجزئين الثالث والخامس، وقد وضع الكتاب ليبحث في تاريخ الدولة النورية الصلاحية، لأنه غطى الفترة التي قضاها العماد مع نور الدين وصلاح الدين، مع اعترافه بجميل صلاح الدين نحوه. (۳) واتصال العماد بخدمة نور الدين وصلاح الدين أعطى الكتاب اليرمن مدة من الزمن بمثابة كانبه الخاص، ويرى هاملتون جب أن قسما كبيرا من محتويات البرق الشامي يجري تصنيفها على أنها مذكرات، وأنها وثائق من "المفكرة المهنية" للعماد الأصفهاني الكاتب وهـي تصنيفها على أنها مذكرات، وأنها وثائق من "المفكرة المهنية" للعماد الأصفهاني الكاتب وهـي

<sup>(</sup>۱) المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، (ت ٨٤٥ هـ)، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، ٣ أجزاء، ط٢، تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٨م، ج١، ص ٢٥٠ ــ ٢٥٣، ٨٨٨، ٢٨٣م. ٣٠٨ ــ ٣١١ ــ ٢١٤، ج٢، ص ١٦٠.

<sup>(</sup>٢) روزنثال، فرانز، علم التأريخ عند المسلمين، ترجمة صالح أحمد العلي، مكتبة المثنى، بغداد، ١٩٦٣م، ص ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) الأصفهاني، البرق الشامي، ج $^{0}$ ، ط $^{1}$ ، تحقيق فالح صالح حسين، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان،  $^{9}$  ١٩٨٧م،  $^{9}$  من مقدمة المحقق.

تشتمل على مقتطفات من الرسائل الرسمية، وصكوك التعبين للوظائف العامة، ومراسلاته مع القاضي الفاضل، واستشهادات بقصائده أو قصائد الآخرين في مناسبات مختلفة. (۱) والكتاب الثاني: هو "الفتح القِسي في الفتح القدسي"، تناول فيه الفترة من فتح صلاح الدين القدس سنة (۵۸۳ هـ / ۱۱۸۷ م) وعودة الفرنجة إليها، وما بعد ذلك من فتوح صلاح الدين وأعماله حتى وفاته سنة (۵۸۹ هـ / ۱۱۹۳ م). (۲) ويتصف الكتاب بشدة الزخرفة والسجع البلاغي. ولعل "هاملتون جب" بالغ حين رأى أن هذا الأسلوب هو المستخدم في ديوان الرسائل في الممالك الإسلامية في القرون الوسطى. (۲) وعلى أية حال فقد احتوى كتاب "الفتح" معلومات ذات قيمة تاريخية تستحق الجهد في استخلاصها.

وثمة كتاب آخر للعماد الأصفهاني هو "نصرة الفترة وعصرة الفطرة"، عالج فيه أخبار السلاجقة وكل ما يتعلق بسلاطينهم ووزرائهم وإدارتهم حتى سنة (٥٧١ هـ / ١١٧٥ م)، واعتمد العماد في هذا الكتاب على ما اختاره وهذبه من كتاب الوزير السلجوقي أنو شروان بن خالد "قتور زمان الصدور وصدور زمان الفتور" الذي كان قد نقله عن الفارسية. (٤)

إن طغيان الشكل المزخرف (السجع) على أسلوب العماد لم يقلل من قيمة الوثائق التي ضمنت في كتبه، خصوصا البرق والفتح، وهي تساهم في رسم صورة دقيقة عن تلك الفترة، بالإضافة إلى أنها كونت مصدرا أساسيا للمؤرخين المعاصرين للعماد والذين جاءوا بعده كابن الأثير وأبي شامة، ويمكن وصف كتاب الروضتين لأبي شامة حسب هاملتون جب بأنه تلخيص لكل من "البرق" و "الفتح"، مع مواد إضافية مستقاة من مصادر أخرى. (٥)

<sup>(</sup>۱) جب، صلاح الدين، مقالته عن البرق الشامي، ص١٠٥ ـ ١٠٦ ؛ وعن رسائل العماد الكاتب وموضوعاتها، انظر: الشهاب، عبد الرحيم بخيت مفضي، (١٩٩٥م)، العماد الأصفهاني الأديب، رسالة دكتوراة (غير منشورة)، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص ٣٢٧ وما يليها.

<sup>(</sup>٢) الأصفهاني، البرق، ج٣، تحقيق مصطفى الحياري، ص١٦ من مقدمة المحقق.

<sup>(</sup>٣) جب، صلاح الدين، مقالته عن المصادر العربية عن حياة صلاح الدين، ص٧٢.

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني، نصرة الفترة وعصرة الفطرة، مخطوط، المكتبة الأهلية، باريس، رقم: ٢١٤٥ ( ARABE)، ص1 أوما يليها ؛ البرق، ج٣، ص1 من مقدمة المحقق.

<sup>(</sup>٥) جب، صلاح الدين، مقالته عن المصادر العربية عن حياة صلاح الدين، ص٧١.

• - ابن شداد: القاضي بهاء الدين يوسف بن رافع (ت ١٣٢ هـ / ١٢٣٤ م)، مؤلف كتاب "النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية"، وضعه تعبيرا عن و لائه لصلاح الدين. (١) وهو من أكثر المصادر التي تتاولت حياة صلاح الدين أهمية، إذ يمكن الاطمئنان إلى دقته، (٢) علما بأن البن شداد رافق صلاح الدين خمس سنوات فقط (١٨٥ هـ /١١٨٨ م - ٥٨٥ هـ /١١٩٣ م). وكتاب النوادر عمل قصير إذا ما قورن بأعمال العماد الكاتب، ولكنه كتب بلغة واضحة وبسيطة، لذلك فقد أعطى الحقائق المجردة قيمة أكبر. ويقع الكتاب في قسمين؛ الأول: تحدث عن حياة صلاح الدين وفضائله، (٣) والثاني: وهو العمل الرئيسي، والذي شغل أكثر مادة الكتاب، دون فيه الأحداث ابتداء من حملة أسد الدين شيركوه الأولى على مصر سنة ( ٥٠٥ هـ / ١١٦٤ م) وحتى وفاة صلاح الدين سنة (٥٨٥ هـ / ١١٩٣ م). (٤) ومنذ التحاق ابن شداد بخدمة صلاح الدين كان يرافقه باستمرار، حتى في الحملات العسكرية. لذلك يمكن عده شاهد عيان على الأحداث، الأمر الذي يجعلنا نتعامل مع كتابه بنوع من الثقة، فهو يعطينا عبر مركزه كمؤتمن على أسرار صلاح الدين وصديق حميم له فهما للدوافع التي حركت صلاح الدين على اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة. (٥)

7 — ابن أبي طيء: يحيى بن حميدة بن ظافر (ت ٦٣٠ هـ / ١٣٣٢ م)، مؤرخ شيعي من أهل حلب، وتعد كتاباته مصدرا هاما اقتبس منه مؤرخون كأبي شامة وابن الفرات. وثمة تشابه بينه وبين القاضي الفاضل في أن بعض أعمالهما فقدت والبعض الآخر يظهر في مقتطفات أو تلخيصات المؤرخين اللاحقين. ولعل اختفاء النصوص الأصلية لأعماله عائد إلى حقيقة كونه شيعياً. (٢)

\_\_\_\_\_

Hillenbrand, Carole, The Crusades Islamic Perspectives, Aremarkable contribution to (1) the history relations between East and West, Routledge, New York, 2000. P 182.

<sup>(</sup>٢) جب، صلاح الدين، مقالته عن المصادر العربية عن حياة صلاح الدين، ص٦٩.

<sup>(</sup>٣) ابن شداد، بهاء الدين يوسف بن رافع، (ت ٦٣٢ هـ)، النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية، ط١، تحقيق أحمد إيبش، دار الأوائل، دمشق، ٢٠٠٣م، ص٥٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ص٩٧ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) جب، صلاح الدين، مقالته عن المصادر العربية عن حياة صلاح الدين، ص٧٠.

<sup>(</sup>٦) المرجع نفسه، ص ٧١.

اشتغل ابن أبي طيء بالكتابة والتأليف لينفق على معيشته، ويبدو أنه كان لديه اطلاع واسع في مجالات عدة؛ كالشعر والبلاغة والفقه على المذهب الإمامي وأصول الفقه والقراءات والتاريخ. (۱) وأما مؤلفاته فقد سجل ابن حجر أسماء ستة كتب له هي: "معادن الذهب في تاريخ حلب"، و"سلك النظام في أخبار الشام"، و"الحاوي في رجال الإمامية"، و"فضائل الأئمة"، و"خلاصة الخلاص في آداب الخواص"، و"شرح بهجة البلاغة". (۲) وأضاف حاجي خليفة كتبا أخرى منها: "تاريخ مصر"، (۳) و مختارات تاريخ المغرب"، (٤) و "حوادث الزمان"، (٥) و "أخبار الشعراء السبعة"، (٢) ولعل المقصود أخبار الشعراء الشبعة.

حصل ابن أبي طيء على جزء من مادته من والده، بوصفه شاهد عيان على بعض الأحداث، خصوصاً زمن نور الدين. وقد اعتبره ابن حجر غير جدير بالثقة في رواية الحديث معتمداً على ملاحظات لياقوت؛ بأن ابن أبي طيء كان يسطو على مؤلفات غيره، فيعيد صياغتها، ويتكسب منها. (٧) ويُذكر أن ابن أبي طيء كان متحاملاً على نور الدين الذي نفى والده من حلب. ومع ذلك فإن استعانة مؤرخين مثل أبي شامة وابن الفرات بمادته وبشكل واسع تجعلنا نشعر بشيء من الثقة إزاءه في مجال التاريخ، لا سيما فيما يتعلق بأحداث عصره.

٧ ـ سبط بن الجوزي: يوسف بن قز أو غلي بن عبد الله (ت ٢٥٤ هـ / ١٢٥٧ م)، كان على صلة بالأيوبيين، فعمل في خدمتهم حتى أصبح العالم المفضل في قصر المعظم عيسى (ت ٢٢٤ هـ / ١٢٢٦ م) في دمشق، وخلال ذلك تخلى عن المذهب الحنبلي وأصبح من أتباع

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٦، ص٢٦٣ \_ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) حاجي خليفة، كشف الظنون، ج١، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٣٠٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٦٩٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٢٧.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر، لسان الميزان، ج٦، ص٢٦٣ \_ ٢٦٤ .

المذهب الحنفي الذي يدعمه المعظم بقوة. وأكثر مؤلفاته تداولا كتاب "مرآة الزمان في تاريخ الأعيان"، وهو في التاريخ العالمي؛ يبدأ مع بدء الخليقة وينتهي في سنة وفاته. (۱) وتتجلى مقدرت العلميه في القسم المتعلق بتاريخ ما قبل الإسلام. (۲) وقد تحدث في قسم من الكتاب عن الزنكيين والأيوبيين، إذ اعتمد في مادة هذا القسم على كتابات المؤرخين في عصره مثل ابن القلانسسي والأيوبيين، إذ اعتمد في مادة هذا القسم على كتابات المؤرخين في عصره مثل ابن القلانسسي الفرع عساكر والعماد الأصفهاني الكاتب وابن شد، بالإضافة إلى جده أبي الفررق ابيخ العراق ابين الجوزي (ت ٩٧٥ هـ / ١٢٠١ م)، الذي اعتمد عليه بصورة أساسية في تاريخ العراق وبلاد فارس، كما اعتمد على شهادات معاصريه. ولم يقتبس سبط بن الجوزي من الوثائق بشكل كبير، مع أنه استخدم كتابات العماد الأصفهاني الكاتب. ويمكن القول إن سبط بن الجوزي كان مهتما بسير العلماء أكثر من التاريخ السياسي، لذلك يمكننا أن نجد في كتابه مزيجا من من من روايات السير على نحو تاريخي صرف، وفي هذا يكون قد تبع جده أبا الفرج بن الجوزي. (۲) كغيره من معاصريه كتب في موضوعات متنوعة؛ في النحو والحديث والعقيدة وأصول الفقه كغيره من معاصريه كتب في موضوعات متنوعة؛ في النحو والحديث والعقيدة وأصول الفقه والقراءات والتاريخ، (أ) وأهم مؤلفاته في التاريخ: كتاب "الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلحية" و"الذيل على الروضتين أن أبا شامة اختصر "تاريخ دمشق"

\_\_\_\_\_

لابن عساكر مرتين، وأشار إلى أن له كتاباً عن الفاطميين هـو "كشف حـال بني عبيد". <sup>(٦)</sup> ولم

<sup>(</sup>۱) سبط بن الجوزي، يوسف بن قزأو غلي بن عبد الله، (ت٦٥٥ هـ)، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان ط١، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٧٠ ــ ١٩٥١م ؛ اليونيني، قطب الدين موسى بن محمد، (٧٢٦ هـ)، ذيل مرآة الزمان، ط١، ٤ أجزاء، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٧٤ هــ ــ ١٩٥٤م، ج١، ص ٣٩ ــ ٣٤؛ انظر أيضا: ملاحظات إحسان عباس عن كتاب "مرآة الزمان" في مقدمة تحقيقه للمجلد الأول من كتاب مـر آة الزمان، ط١، دار الشـروق، بيـروت، ١٤٠٥هه هــ ـ ١٩٨٥م، ص٣٦ ـ ٣٧.

<sup>(</sup>٢) روزنثال، علم التأريخ عند المسلمين، ص ٢٠١.

Hilmy.Some notes on Arabic Historiography .... P 92. (\*)

<sup>(</sup>٤) الكتبي، محمد بن شاكر، (ت ٧٦٤ هـ)، فوات الوفيات والذيل عليها، ٥ أجزاء، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٤م، ج٢، ص ٢٠٠ ؛ ابن كثير، البداية والنهاية، ج١٣، ص٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) الكتبي، فوات الوفيات، ج٢، ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٢، ص٢٧٠.

بتبق من هذه الكتب سوى الروضتين والذيل. وهناك كتاب واحد من مختصريه عن تاريخ دمشق، يبدو أنه ما يزال مخطوطا. (۱) ويبدو أن هذي المختصرين هما أول مصنفات أبي شامة التاريخية، وقد أضاف إليهما المواد المفيدة من أعمال أخرى، وهذه الأعمال استخدمها حين بدأ بكتابة الروضتين، وكان يقتبس منها حرفيا. ولم يكتف أبو شامة برواية واحدة في كل موضوع، بل دعمها بمقتبسات أخرى من المصادر المتوافرة لديه. (۲) أما دوافعه في الكتابة التاريخية فتلخصت في أمرين: تشجيع الملوك، من خلال اطلاعهم على نهج سابقيهم، على ممارسة أعمال تحقق الخير للناس، (۲) وتذكير نفسه بأقربائه وأصدقائه الذين ماتوا، وليحضر نفسه لملاقاة مصيرها المحتوم. (٤)

اختار أبو شامة مصادره بعناية، واعتمد في ذلك على مبدأين: الأول أن يكون مصدره معاصراً للأحداث، وهذا ينطبق على معظم مصادره، والثاني أن يكون قريباً منها جغرافياً. وكان ابن القلانسي أول المؤرخين الذين استعان أبو شامة بهم، بينما كان ابن شداد آخرهم. وكان ابن الأثير وابن أبي طيء من مصادره التي استخدمها وفق المبدأ الثاني؛ فاعتمد على ابن الأثير في تاريخ الموصل، (0) وعلى ابن أبي طيء في تاريخ حلب، (0) وعلى ابن القلانسي في تاريخ حلب، (0) وفي كتابه الذيل على الروضتين الذي غطى أحداثاً معاصرة، استخدم ملاحظات المباشرة كشاهد عيان، كما اعتمد على سبط بن الجوزي، وعلى بعض أساتذته وأصدقائه. (0)

\_\_\_\_\_

Hilmy. Some notes on Arabic Historiography .... P 92. (1)

<sup>(</sup>٢) انظر مثلاً قصة وفاة عماد الدين زنكي والأحداث التي تلتها: كتاب الروضتين ، ط٢، تحقيق محمد حلمي محمد أحمد، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ١٩٩٨م، ج١، ق١، ص١٠٧ وما يليها، ص١٢٤ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ق١، ص٥.

<sup>(</sup>٤) أبو شامة، الذيل على الروضتين، ص٥.

<sup>(</sup>٥) أبو شامة، الروضتين، ج١، ق١، ص١٠٧ وما يليها، ١٢٤، ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ق١، ص١٢٣، ١٢٤، ٢٥٠.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١، ق١، ص١٣٣ وما يليها، ١٨١، ٢٠٧.

واحتوى الكتاب مجموعة من الأحداث السياسية والتراجم، وكان تركيزه أكثر على دمشق وما حولها.

ومجمل القول إن دراسة أبي شامة لمصادره بعناية وإعادة إنتاجها بـشكل مختـصر، وبدقـة ومهارة عاليتين، أكسبت أعماله أهمية كبيرة، ويمكن الاعتماد عليها في دراسة تـاريخ القرنيـن السادس والسابع. فقد زود كتاب الروضتين مثلا بالعديد من الروايات المعاصـرة والموثوقـة، وبعضها من النادر أن نجدها في مكان آخر؛ كروايات القاضي الفاضل. كما أن العدد الكبير مـن الوثائق الرسمية التي دوّنها جاءت بنصها، الأمر الذي جعلها تستحق الاهتمام. (1)

وهكذا فبالرغم من أن الدراسات التاريخية لم تحظ بالاهتمام ذاته الذي حظيت به دراسات القرآن والحديث والفقه، إلا أن مؤرخي القرنين السادس والسابع الهجريين / الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين استطاعوا أن يوجدوا مسوغات دينية لاهتمامهم بالتاريخ؛ فهو يساعد على فهم الشريعة، والاطلاع على ظروف نشأة الأحكام الفقهية. كما أن القرآن شجع المسلمين على معرفة أخبار الأمم السابقة ومصائرها. أضف إلى ذلك أن بعض المؤرخين شغلوا مناصب رسمية، وساهموا في كتابة التاريخ من خلال الوثائق التي اطلعوا عليها وأضافوها إلى أعمالهم التاريخية، ومنحت هذه الأعمال تفاصيل إضافيه. ولا يمكن إغفال دور مشاهدات المؤرخين واشتراكهم في الأحداث في إضفاء الثقة على أعمالهم.

وثمة ملاحظة جديرة بالاهتمام، هي أن عدداً من المؤرخين تلقوا تشجيعاً رسمياً من المؤسسات الحاكمة لتأليف كتبهم، وهذا ما توحي به بعض مؤلفات ابن الأثير والعماد الأصفهاني الكاتب وابن شداد. ويبدو أن كتابة السير الشخصية للسلاطين نالت اهتماماً كبيراً في هذه الفترة.

\*\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_

Hilmy, Some notes on Arabic Historiography ... . P 93 – 94. (1)

<sup>(</sup>٢) انظر ملاحظات برنارد لويس عن المدارس التاريخية في العهود الإسلامية المختلفة، في مقدمة كتاب Historians of The Middle east, P 1-19.

# الفصل الثاني

# خُطة ابن الأثير ونواحي اهتمامه

## أولاً: خُطة ابن الأثير

١ عناية ابن الأثير بالوحدة الموضوعية

٢\_ مادة " الكامل في التاريخ "

أولى ابن الأثير عنايته بالتاريخ العالمي، فوضع كتابه " الكامل في التاريخ "، ليكون جامعا" لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما " وليأتي فيه " بالحوادث والكائنات من أول الزمان، متتابعة يتلو بعضها بعضاً إلى وقتنا هذا "، (١) أي سنة (٦٢٨ هـ / ١٢٣٠م). و لا بد من التأكيد على أن كتابي "الكامل" و "الباهر" هما اللذان أكسبا ابن الأثير الشهرة كمؤرخ. (٢)

من المفيد مناقشة تسمية "الكامل" قبل التعرف إلى خطة ابن الأثير. قال ابن الأثير في فاتحة الكتاب إنه سماه " اسما يناسب معناه، وهو: الكامل في التاريخ "، (") ولم يشر إلى اسم آخر في تثايا الكتاب، لكن ثمة اسم أشار ابن الأثير إليه في كتاب "الباهر"، هو "المستقصى في التاريخ"، (أ) وهذا الاسم لم يذكره ابن الأثير نهائيا في "الكامل"، كما أنه لم يشر إلى اسم "الكامل" في كتاب "الباهر". لذا فمن المستبعد أن يكون الاسمان لكتابين مختلفين، فكل من ترجموا لابن الأثير نسبوا تاريخا عالميا واحدا إليه، هو "الكامل"، كما أن المضمون الذي يعبر الإسمان عنه الأثير نسبوا تاريخا عالميا واحدا إليه، هو "الكامل"، كما أن المضمون الذي يعبر الإسمان في متشابه، وهو يشير إلى الهدف الذي أراد ابن الأثير تحقيقه من تأليف الكتاب؛ والمتمثل في الاستقصاء في جمع الأخبار وتقديم تاريخ كامل وشامل. أضف إلى ذلك أن جميع الإحالات إلى المستقصى" التي قام بها ابن الأثير في "الباهر"، وردت في "الكامل" مفصلة ضمن الموضوع الذي أحال القاريء إليه. (ف) لذا يمكن القول بأن "الكامل" هو نفسه "المستقصى" و لا يمكن الفصل ابينهما. ولعل ابن الأثير حين أشار إلى اسم "المستقصى في التاريخ" أراد به صفة للكامل وليس اسم "الكامل".

Hammad, Latin and Muslim Historiography, P 117.

(٢)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل ، ج١، ص٦.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الباهر، ص١٥٧، ١٩٤، ١٩٤.

<sup>(</sup>٥) للمقارنة انظر: الباهر، ص١٥٧، ١٧٧، ١٩٤؛ والكامل، ج٨، ص٢٤ وما يليها، ج١١، ص٢٣١، ج١١، ص٢٣١، ج٢١، ص١٦٢.

#### ١ \_ عناية ابن الأثير بالوحدة الموضوعية:

مزج ابن الأثير في تاريخه بين الكتابة على السنين "نظام الحوليات"، والكتابة حسب الموضوعات، وجعل من الترتيب الزمني للأحداث إطارا تشكلت داخله أطر أصغر اعتمدت على أساس موضوعي، سعيا منه إلى تحقيق الوحدة الموضوعية في إطار التسلسل الزمني، فوضع الحوادث ضمن سياق متصل، ليرسم صورة متكاملة عنها ليتمكن القارىء من الإحاطة بها.

وقد لاحظ ابن الأثير أن كتب التاريخ التي اطلع عليها التزمت طريقة الحوليات بشكل صارم، فجاءت الحادثة الواحدة مقطعة على عدة سنين، " لا يُحصل منها على غرض، ولا تـ فهم إلا بعـ د إمعان النظر، فجمعت أنا الحادثة في موضع واحد، وذكرت كل شيء منها في أي شهر أو سنة كانت، فأتت متناسقة متتابعة، قد أخذ بعضها برقاب بعض ". (١)

وتتجلى عناية ابن الأثير بالوحدة الموضوعية في جزء كبير من مادته، ومن الأمثلة على ذلك: جمعُه أخبار الفتوحات التي حدثت زمن عثمان إلى أخبار الفتوحات التي حدثت زمن أبي بكر وعمر. (٢) وإيراده خبر ولاية زهير بن قيس على إفريقيا ضمن أحداث سنة (٦٨ هـ / ٦٨٨ م)، مع أنه أشار إلى أن ولاية زهير ومقتله كانت سنة (٦٩ هـ / ٦٨٨ م)، وإنما ذكره ههنا ليكون خبر كسيلة ومقتله متصلا، ويبرر ابن الأثير ذلك بقوله: "إن الحادثة واحدة وإذا تفرقت لم تعلم حقيقتها ". (٦) ثم خبر استيلاء عبدالرحمن بن حبيب على إفريقيا سنة (٧١هـ / ٥٤٧ م) والحوادث المرتبطة به، وقد استغرق ذلك أكثر من عشرين سنة؛ وضعها ابن الأثير في سياق متصل، ولم يغفل ذكر سنة وقوع كل حادثة ضمن هذا السياق. (٤) جملة من الحوادث المرتبطة به والتي وقعت قبل هذه السنة وبعدها. (٥) وأشار إلى خبر إعادة طلق المحرد الأسود إلى مكانه بعد خبر اقتلاعهم له سنة (٣١٧هـ / ٩٠٩ م)، ونكر مها القرامطة الحجر الأسود إلى مكانه بعد خبر اقتلاعهم له سنة (٣١٧هـ / ٩٢٩ م) مباشرة،

Hammad, Latin and Muslim Historiography, p118.

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱، ص٤ ؛ انظر أيضًا: عاشور، بحوث ودراسات، ص٤٠٣ \_ ٤٠٤ ؛ و

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج٣، ص٣٠، ٨٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٤، ص١٠٨ ــ ١١٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٥، ص ٣١١ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٨، ص٢٤ وما يليها.

ولم ينتظر إلى سنة (٣٣٩هـ / ٩٥٠ م)، وهي السنة التي أعادوا فيها الحجر. (١) كما جمع أخبار دخول العرب إلى إفريقيا وصراعهم مع البربر هناك في سياق واحد، علماً بأنها امتدت زمنياً في الفترة بين (٤٤٢هـ / ١٠٥١ م) و (٤٥٣هـ / ١٠٦١ م)، وقال في آخرها:

" وكان ينبغي أن يأتي كل شيء من ذلك في السنة التي حدث فيها، وإنما أوردناه متتابعاً ليكون أحسن لسياقته، فإنه إذا انقطع وتخللته الحوادث في السنين لم يُفهم ". (٢) وأشار في بداية كلامه عن السلاجقة إلى أنه سيورد أخبارهم " مجموعة لترد سياقاً واحداً ". (٣)

وأورد خبر استيلاء الفرنج على دمياط سنة (٦١٦هـ / ١٢١٩ م) ثم عودتها إلى المسلمين سنة (١٢١٨هـ / ١٢٢١ م) ووضع الحوادث ذات الصلة، والتي استغرقت أربع سنوات؛ وضعها متتابعة في موضع واحد ضمن سياق متصل أيضاً. (٤)

وثمة أحداث متناثرة وقعت في سنوات عدة جمعها ابن الأثير في خبر واحد بسبب قاتها، أو قصر حياة الدول المرتبطة بها؛ مثل أخبار دولة الغز العراقيين التي وصفها بأنها "كانت سحابة صيف تقشعت عن قريب ". (٥) وخبر عصيان أهل سجستان على أميرهم خلف ابن أحمد الساماني الذي استغرق سنوات قليلة. (٦) وأخبار ولاية كل من محمد بن أحمد بن الأغلب وسلفيه زيادة الله وأحمد ابني أبي العباس محمد بن الأغلب على إفريقيا؛ جمعها ابن الأثير أيضاً متتابعة لقلة أخبار كل منهم. (٧)

## ٢ \_ مادة " الكامل في التاريــخ "

قدّم ابن الأثير مادة تاريخية متوازنة زمنياً وجغرافياً؛ فمن الناحية الزمنية بحَـث فـي بـدء الخليقة، وأخبار الأنبياء، والأمم القديمة، ليصل إلى ظهور الإسلام والتطورات التي ارتبطت بنشأة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٢٠٧ ــ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٩، ص٧٠٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ، ج ٩، ص ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١٢، ص٣٢٠ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٩، ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٨، ص٥٦٥ \_ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٦، ص١٩٥ \_ ٥٢١.

الأمة، وتعاقب الدول الإسلامية حتى عصره، ثم الغزو الخارجي الذي تعرض له العالم الإسلامي. ومن الناحية الجغرافية، حرص ابن الأثير على أن يغطي كل مناطق العالم المعروف لديه في ذلك الوقت، والذي كان الإسلام، بطبيعة الحال، محوره، فحاول أن يقدّم مادة تاريخية تجمع بين المغرب الإسلامي ومشرقه. (١)

بدأ ابن الأثير تاريخه بمناقشة الروايات التي تناولت الوقت الذي بدأ المسلمون فيه باستعمال التاريخ الهجري، (٢) في التفاتة منه إلى أهمية هذه المسألة لتكون فاتحة كتابه الذي اعتمد فيه سنيً الهجرة إطاراً زمنياً له، باستثناء فترات ما قبل ظهور الإسلام؛ إذ رتبها حسب الموضوعات.

وتتاول بعد ذلك موضوع الزمان وابتداء الخلق، <sup>(٦)</sup> لكي يمهد لتاريخ الأنبياء والتاريخ الإسلامي، وكان هذا الأمر تقليداً متبعاً في جميع مؤلفات هذا النوع من التاريخ قبل ابن الأثير وبعده. <sup>(٤)</sup> وقد تحدث عن تعريفات الزمان، مسلمًا بمقولة إن الزمان ما هو إلا "ساعات الليل والنهار "، <sup>(٥)</sup> ثم تتاول قصص الأنبياء، <sup>(١)</sup> وهو أمر أساسي في سياق التمهيد للحديث عن ظهور خاتمة الرسالات.

وكان تاريخ بني إسرائيل حاضراً عند ابن الأثير، (٧) خصوصاً عند حديثه عن أخبار

Hammad, Latin and Muslim Historiography, p 119. (1)

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٠ \_ ١٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص١٣ وما يليها.

<sup>(</sup>٤) انظر مثلا: الطبري، محمد بن جرير، (ت ٣١٠ هـ)، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، ط ٤ ـ ٦، ١٠ أجزاء، دار المعارف، القاهرة، بلات ، ج١، ص٩ وما يليها ؛ وابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي، (ت ٥٩٧ هـ)، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، ط١، ١٨ جزءا، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٢هـ \_ ١٩٩٢م، ج١، ص١٢ وما يليها ؛ وابن كثير، البداية والنهاية، ج١، ص٨ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج۱، ص ٦٦ ـ ٦٣، ٦٧ وما يليها، ٩٤ وما يليها، ١٢٨ وما يليها، ١٣٧ وما يليها، ١٥٧ ـ (٦) المصدر نفسه، ج١، ص ٦٢ ـ ٢١٦ ـ ٢١٦ وما يليها، ٣٠٧ وما يليها.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١، ص١٨٧ وما يليها، ٢٥١ وما يليها.

الأنبياء، وهذا أمر متوقع؛ لأن عددا كبيرا من الأنبياء أرسل إلى بني إسرائيل، كما أن أخبار بني إسرائيل وأحوالهم وعلاقاتهم بأنبيائهم، شغلت مساحة كبيرة في القرآن، وهذا انعكس على نظرة ابن الأثير إلى تاريخهم فمنحه اهتمامه.

وقد تداخلت مع تاريخ بني إسرائيل أخبار الفرس والروم وطبقات ملوكهم، إذ تناولها بالتفصيل، فاحتلت جزءا كبيرا من مادته عن التاريخ القديم؛ (۱) فالفرس والروم يمثلان الخصمين السياسيين والحضاريين للأمة الجديدة، لذا أو لاهما ابن الأثير عنايته.

ثم أشار سريعا إلى أخبار ملوك اليمن، (٢) ورصد أخبار الإسكندر وخلفائه، (٣) ليكمل بها مادته الخاصة بالتاريخ القديم، قبل أن يدخل في مناقشة أخبار العرب قبل الإسلام.

بدأ ابن الأثير حديثه عن العرب قبل الإسلام بأخبار هجرة بعض القبائل إلى العراق ونزولها الحيرة، وتحدث عن علاقات العرب مع الفرس. (٤) ثم تناول النزاع اليهودي النصراني على اليمن، والمتمثل في قصة الأخدود، ثم غزو الحبشة له. (٥)

ويُسجَّل لابن الأثير اهتمامه بأيام العرب في الجاهلية، إذ أفرد لها جزءا كبيرا من مادته عن العرب قبل الإسلام. وأشار إلى أنه سيذكر الأيام المشهورة التي اشتملت على جموع كثيرة وجرى فيها قتال شديد، ولن يعرج على الغارات التي اقتصرت على أعداد قليلة. (٦) فهو، كما يبدو، لا يريد أن يشتت ذهن القارئ بالأخبار الصغيرة، التي لم تترك أثراً يـُذكر في مجرى الأحداث.

و أضاف إلى حديثه عن أيام العرب تفاصيل عن خصالهم ومشاغلهم الحياتية و آرائهم السياسية و الاجتماعية. ولعله أراد بذلك مجابهة حكايات الفرس عن أصول ملوك فارس و خصائصهم.  $(\dot{})$ 

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱، ص۲۰۷ \_ ۲۰۹، ۲۵۰ \_ ۲۰۰، ۲۰۰ \_ ۲۰۰، ۲۰۳ \_ ۲۷۰، ۲۷۰ \_ ۲۸۰ . ۲۸۱ ـ ۲۸۱، ۲۸۱ ـ ۲۸۱، ۲۸۱ أبن الأثير، الكامل، ج۲، ۳۲۰ \_ ۲۷۸ ـ ۲۷۱ ـ ۲۸۱، ۲۸۱ ـ ۲۸

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٢٧٦ ــ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٢٨٢ وما يليها.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٣٤٠ \_ ٣٤٢، ١١٠ \_ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٢٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٥٠٢ وما يليها.

<sup>(</sup>٧) فرحان، محمد جلوب (١٩٨٢م)، منهجية ابن الأثير في كتاب (الكامل في التاريخ)، بحوث ندوة أبناء الأثير، كلية الآداب، جامعة الموصل، ص٢٦٤.

وتحدث ابن الأثير عن سيرة الرسول ، فرصد موضوعاتها الرئيسة؛ كالنسب والعشيرة والنشأة والنبوة والهجرة، وأعطى نسبه اهتماماً خاصاً فعرضه بالتقصيل. (۱) وناقش المحطات الرئيسة في حياته قبل البعثة؛ كزواجه من خديجة، (۲) وحلف الفضول. (۳) وهذا أمر متوقع؛ فالرسول محاحب خاتمة الرسالات، والإرادة الإلهية اختارته ليتحمل مسؤولية نسر الرسالة الجديدة إلى البشرية، لذا منح ابن الأثير ظروف نشأته وحياته اهتمامه.

وانتقل ابن الأثير إلى الفترة المكية فبحث في العلاقة بين المسلمين والمشركين، (٤) ووصف معاناة المسلمين الأوائل في مكة، وتحدث عن الهجرة إلى الحبشة، (٥) وعرض الرسول الشيخ نفسه على القبائل، وبيعتي العقبة الأولى والثانية، والهجرة إلى يثرب. (٦) وهذه موضوعات نالت عناية ابن الأثير، لأنها شكلت التحولات الرئيسة في حياة الرسول ومسار الدعوة قبل الهجرة، وذلك في سياق تكوين الأمة الجديدة.

وبدأ في عرض مادته بعد الهجرة باستخدام الترتيب الزمني بالكتابة على السنين، وقد صرح بذلك حين قال إنه سيذكر " التواريخ الإسلامية على سياقة سني الهجرة ". (V) وركز اهتمامه في الفترة المدنية على الغزوات والسرايا، وعلاقات المسلمين بكل من المشركين واليهود. (A)

ويمكن القول إن ابن الأثير بنى مادته الخاصة بالسيرة ليشكل محورا أراده، وهو "تكوين الأمة الإسلامية". بل إن جُلَّ الحوادث التي سبقت ظهور الإسلام، كقصص الأنبياء وأخبار العرب،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٢، ص٣٩ \_ ٤٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٢، ص٤١ \_ ٤٤؛ وعن حياة الرسولﷺ قبل البعثة، وفي الفترة المكية انظر:

Watt, W, Montgomery, Muhammad at Mecca, Oxford University Press, London, 1968, P 30-59, 86-99, 100-136.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ٦٦ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٢ ص٧٦ وما يليها.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٢، ص٩٤ وما يليها.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١، ص١٥٠.

<sup>:</sup> وعن المواجهات بين الرسول و وأعدائه من قريش واليهود انظر (٨) المصدر نفسه، ج٢، ص١١٣ وما يليها ؛ وعن المواجهات بين الرسول و واعدائه من قريش واليهود انظر (٨) Watt, W, Montgomery, Muhammad at Medina, Oxford University Press, London, 1968, P 17-39, 52-65, 65-77.

صاغها ابن الأثير ليمهد بها للرسالة الجديدة، التي تعد امتداداً للرسالات السماوية وخاتمة لها. كما أن البيئة العربية هي البيئة التي ظهرت فيها هذه الرسالة.

وناقش ابن الأثير باهتمام الأحداث الكبرى في فترة الراشدين؛ كالردة، (۱) والفتوحات، (۲) وقصة الشورى، (۳) ومقتل عثمان ووقعتي الجمل وصفين. (٤) وهذا منتظر لأهمية هذه الأحداث ولأثرها الكبير في الانقسام الإقليمي بين العراق والشام. (٥)

وفي الفترة الأموية تناول بالتفصيل الإجراءات الإدارية للدولة كتعيين الولاة وعزلهم. (1) كما تناول الحملات العسكرية التي أرسلتها الدولة إلى مناطق كالهند والسند وجبال الغور والترك والقسطنطينية. (٧) وتتاول بالتفصيل قصة البيعة ليزيد بن معاوية بولاية العهد. (٨) وأولى حركات الخوارج (٩) والشيعة عنايته، (١٠) وكذلك ثورتي الحسين (١١)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٣٤٢ وما يليها.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٢، ص٣٨٤ وما يليها، ج٣، ص٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٣، ص٦٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٣، ص ٥٠ اوما يليها.

<sup>(</sup>٥) أبو هدهود، طارق محمود (٢٠٠٥م)، اتجاهات القبائل العربية في التطورات التاريخية بين عامي ٥٥ \_ ٢٠١هـ، مجلة أفكار، وزارة الثقافة، عمان، ٢٠١٤، ص١٦٦ \_ ١٦٩.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل، ج٣، ص٤١٣ \_ ٤١٧، ٤٤٧ \_ ٥١١، ٥١١ \_ ٥١٣، ٥٢١ \_ ٥٢١، ج٤، ص١٨.

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه، ج $^{7}$ ، ص $^{27}$ ،  $^{23}$ ،  $^{23}$ ،  $^{20}$  المصدر نفسه، ج $^{7}$ ،  $^{27}$ ،  $^{27}$ 

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج٣، ص٥٠٣ وما يليها.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج٣، ص ٤٠٩ ـ ١٩٤ ـ ١١٤ ـ ٢١٤ ـ ٢١٤ ـ ٢٢١ وما يليها، ٢١٥ ـ ٢٠٠ عن المصدر نفسه، ج٣، ص ١٩٤ وما يليها، ٢١١ ـ ٢٨١ ـ ٣٤٠ ـ ٣٤٠ ـ ٢١٩ وما يليها، ج٥، ص ٤٥ ـ ٤٨، ٢٠٩ ـ ٢١٢. ويُلاحظ أن ابن الأثير ذكر الخوارج أول مرة في سنة (٣٦ هـ) أي بعد وقعة الجمل مباشرة وقبل صفين، إذ اعتبر أن جماعة ممن خرجوا على علي بعد الجمل ونزلوا سجستان من الخوارج، وهم بزعامة حسكة بن عتاب الحبطي، وعمر ان بن الفضيل البرجمي، الكامل، ج٣، ص ٢٦٤ ؛ ويرى سليم النعيمي أن الخوارج بدأوا بالظهور في أيام عثمان، النعيمي، سليم (١٩٦٧م)، ظهور الخوارج، مجلة المجمع العلمي، العراقي، بغداد، مج (١٥)، ص ١٠ ـ ٣٨.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر نفسه، ج۳، ص ٤٧٢ وما يليها، ج٤، ص ١٩ وما يليها، ٣٧ وما يليها،١٥٨ \_ ١٦٥، ١٦٨ وما يليها، ٢١٦ وما يليها، ٢٠١ وما يليها، ٢٠٢ وما يليها، ج٥، ص ٢٢٩ \_ ٢٢٦، ٢٤٢ \_ ٢٧١، ٢٧١ \_ ٢٧٢.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، ج٤، ص٤٦ وما يليها.

وعبدالله بن الزبير، (1) وأخبار الفتوحات في بلاد ما وراء النهر، (1) وفتوحات المغرب والأندلس، (1) وكذلك أخبار الثغور. (1) وتحدث أيضاً عن اضطراب البيت الأموي، (1) واختتم هذه الفترة بأخبار الدعوة العباسية وانقضاء الدولة الأموية. (1)

وعندما انتقل ابن الأثير إلى العصر العباسي أولى عنايته للتدابير التي قام بها أبو العباس وعندما انتقل ابن الأثير إلى العصر العباسي أولى عنايته للتدابير التي قام بها أبو العباس وأبو جعفر المنصور لتثبيت الدولة والتخلص من خصومهما. ( $^{(4)}$  ثم تحدث عن الثورات في المشرق كثورة المقنع (  $^{(5)}$  هـ /  $^{(5)}$  م  $^{(5)}$  كما اعتنى بثورات العلويين، كثورة الخرمي ( $^{(5)}$  هـ /  $^{(5)}$  كما اعتنى بثورات العلويين، كثورة محمد ذي النفس الزكية وأخيه إبراهيم سنة ( $^{(5)}$  هـ /  $^{(5)}$  م). ( $^{(5)}$  وبحث في الحوادث المهمة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٢٣ \_ ١٦٤، ٢٠٦ \_ ٢٠٦، ٢٠٧ وما يليها.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج٤، ص ٥٥٣ \_ ٥٥٩، ٥٣٥ \_ ٥٣٩، ٢٤٥ \_ ٥٤٥، ٥٤٥ \_ ٤٥٥، ٥٧٥ \_ ٥٧٥، ٥٨٣ . ٥٨٣، ٥٨٣ \_ ٤٠٠. ١٥١ \_ ١٦٢ \_ ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٤، ص١٠٥ ــ ١١٠، ٣٦٩ ــ ٣٧٢، ٣٩٥ ــ ٥٤٠، ٥٥٥ وما يليها، ٥٧١، ج٥، ص١٣٦، ١٧٤ ــ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٥، ص٢٨٠ وما يليها.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٥، ص٥٣ – ٥٥، ١٤٣ – ١٤٣، ١٨٩ – ١٩٩، ١٥٢ – ٢٥٨، ٢٥٣ – ٣٤٧، ٢٥٣ – ٣٦٦، ٢٦٣ – ٣٦٣، ٢٦٣ – ٣٦٣، ٣٦٩ – ٣٦٩، ٣٩٥ وما يليها ؛ وانظر عن الدعوة العباسية: مجهول، أخبار الدولة العباسية، وفيه أخبار العباس وولده، تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧١م، ص٢١٨ وما يليها ؛ والدوري، عبد العزيز، العصر العباسي الأول، ط١، مركز در اسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠٦م، ص١٧ وما يليها ؛ والدوري (١٩٥٧م)، ضوء جديد على الدعوة العباسية، مجلة كلية الأداب والعلوم، جامعة بغداد، مطبعة الرابطة، بغداد، ع٢، ص ٦٩ وما يليها ؛ وأمين، حسين (١٩٧٩م)، الدعوة العباسية، مجلة المؤرخ العربي، بغداد، ع٠، ص ٩ – ٢١.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٥، ص٥٠٨ وما يليها، ٤٦٤ وما يليها.

<sup>(</sup>A) المصدر نفسه، ج٦، ص٣٨ \_ ٣٩، ٥١ \_ ٥٢.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج٦، ص٣٢٨، ٢١٤ \_ ٤١٧، ٤٤٧ \_ ٤٥١، ٥٥٦ وما يليها.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ج٥، ص ٢٩ه وما يليها، ٥٦٠ وما يليها، ج٦، ص ٩٠ \_ ٩٤، ١٢٥ \_ ١٢٦.

في العصر العباسي الأول؛ كإيقاع الرشيد بالبرامكة، (1) والخلاف بين الأمين والمأمون، (7) ومحنة خلق القرآن. (7)

ومنح ابن الأثير أخبار الأندلس في هذه الفترة اهتمامه، فذكر بالتفصيل خبر هروب عبد الرحمن بن معاوية من العباسيين و دخوله الأندلس وإحيائه الدولة الأموية هناك، (٤) وأشار إلى الفتن التي اشتعلت في الأندلس بين البربر والعرب وبين المضرية واليمانية، والشورات التي قامت ضد الحكم الأموي. (٥) وتوسع في أخبار المواجهات العسكرية بين المسلمين والإسبان الذين سماهم الفرنج. (٢)

واستعرض في الفترة التالية أخبار غزوات المسلمين في جزيرة صقلية وفتحها، وبعض الحوادث التي وقعت فيها، كفتح مدينة قصريانة التي يوجد فيها قصر الملك الصقلي، وفتح مدينة نوطس وطبرمين ومسيني ورمطة. (٧) وأشار كذلك إلى حوادث الفتن التي وقعت بين أهلها وبعض أمرائهم، (٨) ثم علاقات أهلها بكل من العباسيين والفاطميين. (٩)

وتحدث ابن الأثير عن الفتن الداخلية، (١٠) والثورات التي أثرت بصورة كبيرة على المجتمع

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٦، ص١٧٥ ـــ ١٨٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج٦، ص٢٢٢ \_ ٢٢٥، ٢٢٧ \_ ٢٣٥، ٢٣٩، ٢٥٩ \_ ٢٦١، ٢٦٦ \_ ٢٦٩، ٢٧١ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٦، ص٤٢٣ \_ ٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٥، ص٤٨٩ \_ ٤٩٦.

<sup>(</sup>۵) المصدر نفسه، ج٦، ص٩ \_ ۱۱، ۷۸ \_ ۷۹، ۱۱۱ \_ ۱۱۸، ۱۹۹ \_ ۲۹، ۲۹۸ \_ ۳۱۰، ۳۰۰ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۲۷۲ \_ ۲۷۲ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_ ۳۱۸ \_

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ج٦، ١٢٣  $_{-}$  ١٢٤  $_{-}$  ١٢٥، ١٣٦  $_{-}$  ١٣٣، ١٠٥  $_{-}$  ١٦٥، ج٧، ص ١٦  $_{-}$  ١١٥ المصدر نفسه، ج٦، ١٦٢  $_{-}$  ١٦٢  $_{-}$  ١٦٢  $_{-}$  ١٦٢  $_{-}$  ١٦٢  $_{-}$ 

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٧، ص٥ \_ ٧، ١٠ \_ ١٠٦، ١٠٦ \_ ١٠٩، ج٨، ٥٥٦ \_ ٥٥٨.

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  المصدر نفسه، ج $\Lambda$ ، ص $\pi$   $\pi$   $\pi$   $\pi$   $\pi$ 

<sup>(</sup>۹) المصدر نفسه، ج $\Lambda$ ، ص $\Lambda$  –  $\Lambda$  –  $\Lambda$ 

<sup>(</sup>۱۰) المصدر نفسه، ج۷، ص۱۲۱ \_ ۱۲۳، ۱۲۹ \_ ۱۲۱، ۱۸۱ \_ ۱۸۳، ۱۸۹ \_ ۲۲۱، ج۸، ۳۳۰ \_ ... ۱۳۵، ۱۳۶ \_ ۱۳۳، ج۹، ص ٤١ \_ ٤١، ٤٩ \_ ٥٠، ۳۳۳ \_ ۳۳۳، ۲۱۸ \_ ۲۱۱، ۵۷۰ \_ ۵۷۸.

الإسلامي؛ كثورة الزنج، (١) وحركات القرامطة. (٢)

وانفرد ابن الأثير بتقديم تفاصيل وافية عن الدولة الفاطمية؛ نشأتها في إفريقيا، وتوسعها باتجاه المغرب وصقلية ومصر والشام، ثم تراجع نفوذها وانهيارها سنة ( $^{(7)}$ 

ورسم صورة واضحة عن أوضاع الخلافة العباسية، فتحدث عن تراجع هيبة الخلفاء، وهيمنة القادة الأتراك على الخلافة منذ خلافة المقتدر سنة (٢٩٥ هـ / ٩٠٨ م) وحتى مجيء البويهيين سننة (٢٩٥ هـ / ٩٠٥ م) وحتى مجيء البويهيين سننة (٣٣٤ هـ / ٩٤٥ م)، (ع) ثم تناول أوضاعها في الفترة البويهية في إشارات قليلة، (ف) إذ ازدادت انحدارا عما كانت عليه في الفترة السابقة، فزاد ضعف الخلفاء، ولم يبق لهم من الأمر شيء البتة ... بحيث أن الخليفة لم يبق له وزير، إنما كان له كاتب يدبر إقطاعه وإخراجاته لا غير، وصارت الوزارة لمعز الدولة يستوزر لنفسه من يريد ". (١) ولعل هذا الأمر هو السبب في

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص ٢٠٥ \_ ٢١٥، ٢٤١ \_ ٢٥٢، ٢٥٦ \_ ٢٥٦، ٢٩٦ \_ ٣٦٥، ٣١٥ \_ ٣١٥ . ٣١٥ ـ ٣١٥ . ٣١٥ وما يليها، ٣٩٥ وما يليها، ٣٩٩ \_ ٢٠٠ ؛ وعن ثورة الزنج انظر: الدوري، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ط١، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٢٠٠٧م، ص ٣٣ وما يليها ؛ وناجي، عبد الجبار (٩٧٨م)، القيمة العلمية لمادة تاريخ الطبري عن ثورة الزنج، مجلة المورد، مج ٧، ع ٢، ص ٤٠ وما يليها.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص٤٩٣ ـ ٥٤٥، ٣٥٠ ـ ٥٢٥، ٥٤١ ـ ٥٤٥، ٥٤٥ ـ ١٥٥، ج٨، ١٤٤ ـ ١٤٤، ١١٠ ـ ١٧٠ ـ ١٠٤، ٢٠١ ـ ٣٥١ ـ ٣٥١، ٢٠١ وعن حركات القرامطة بالتفصيل انظر: دي خويه، ميكال يان، القرامطة، نشأتهم ودولتهم وعلاقتهم بالفاطميين، ط١، ترجمة وتحقيق حسني أبو زينة، دار ابن خلدون، بيروت، ١٩٧٨م، ص٣٩ وما يليها، و ٦٩ وما يليها، ١١٥ وما يليها، ١٤٥ وما يليها؛ ولونغ، و، لفيرد ماد، الفاطميون وقرامطة البحرين، منشور ضمن كتاب: الإسماعيليون في العصر الوسيط، تاريخهم وفكرهم، تحرير فرهاد دفتري، ترجمة سيف الدين القصير، ط١، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، ١٩٩٩م، ص٣٥ وما يليها؛ والدوري، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ص٩٧ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج ٨، ص٢٤ وما يليها، ، ١١٣ \_ ١١٤، ٢٢٤ وما يليها، ٦٣٨ \_ ٦٤٣، ج٩، ص٦٣٥ \_ ٦٣٦، ج١٠، ص٢٣٥ \_ ٢٣٦، ٦٦٤ \_ ٦٦٥، ج١١، ص٢٩٠ \_ ٢٩١، ٣٦٨ \_ ٣٧١.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص٩٥ \_ ٠١٠، ١١٧، ١٣٩، ١٤١ وما يليها، ١٩٥ \_ ١٩٦ \_ ٢٢٩ \_ ٢٣٣، ٢٣٠ ج٨، ص١٤ \_ ١٤٢ \_ ٢٢١ ؛ انظر أيضا: الدوري، ح٨، ص١٤ \_ ٤٢١ ؛ انظر أيضا: الدوري، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ص١٤٤ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الكامل،، ج٨، ص٤٥٠ \_ ٤٥٣، ٦٣٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٨، ص٤٥٢ ؛ وانظر: الدوري، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ص٨٢ اوما يليها.

قلة أخبار الخلفاء عند ابن الأثير في هذه الفترة؛ إذ تضاءل دورهم في توجيه السياسة العامة.

وتحدث بعد ذلك عن خلافات البيت البويهي، (١) إلى أن وصل إلى الفترة السلجوقية، فتحدث عن ابتداء دولة السلاجقة، ولخص أخبار العائلة السلجوقية في بداية الأمر بشكل متتابع، ثم رتبها على السنين؛ فبدأ بأحوال نقاق وابنه سلجوق جد طغرلبك، وتتاول توسع السلاجقة في خراسان، ودخولهم بغداد سنة (٤٤٧هـ / ١٠٥٥م)، ثم تحدث عن تأسيس السلطنة وعلاقتها بالخلافة، ثم تفككها.

وأولى ابن الأثير عناية خاصة لأخبار الغزو الخارجي لدار الإسلام، ممثلاً بغزو الفرنجة والتتر، وجهاد المسلمين لهم، وهذا منتظر لأن هذا الموضوع كان شغل المسلمين الشاغل في تلك الفترة، كما أن ابن الأثير عاصر هذه الحوادث، بل وشارك في بعضها، وقد عدَّ غزو التتر للمشرق الإسلامي أعظم كارثة حلت بالإنسانية. (٣)

ويلفت النظر أن ابن الأثير انفرد بفكرة الربط بين غزو الفرنج في المشرق الإسلامي

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٨٦٥ \_ ١٥٤، ١٤٨ \_ ١٥٤، ١٧١ \_ ١٧٦، ١٨٩ \_ ١٩١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج٩، ص٤٧٣ \_ ٤٧٤، ٤٠٥ \_ ٢٠١، ٦١٦ \_ ٦٦٦، ٦٦٦ \_ ٦٣١، ٦٣٠ \_ ٦٥٠، ٦٥٠ ج٠١، ص٥ \_ ٩، ٢٥ \_ ٢٥٠، ٢٣١ \_ ١٧١ \_ ١٧١ \_ ٢٠٢، ٢٦٢ \_ ٢٤٤ ٢٤٤ \_ ٢٤٤ ؟ وعن السياسات السلجوقية في العراق والعلاقة بين السلاجقة والخلفاء العباسيين انظر: المشهداني، محمد جاسم حمادي (١٩٨٤م)، نهاية النفوذ السلجوقي في العراق، مجلة المؤرخ العربي، ع٢٥، ص١٩٣ \_ ٢٠٠ ؛ وبيات، فاضل مهدي (١٩٨١م)، السياسة السلجوقية في العراق، مجلة المؤرخ العربي، ع١٨٠، ص٩٧ \_ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١٢، ص٣٧٥ ــ ٣٧٦؛ انظر أيضاً: بروكلمان، كارل، تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، ط٥، دار العلم للملابين، بيروت، ١٩٦٨م، ص٣٧٥؛ وخليل، عماد الدين (١٩٧٩م)، صفحات مجهولة من تاريخ الغزو التتري، مجلة المؤرخ العربي، ع١١، ص ١٥٥ ــ ٢٠٧.

وهجمات الإسبان، ويسميهم الفرنج، على المسلمين في الأندلس، واستيلاء النورمان على جزيرة صقلية سنة (٤٨٤ هـ / ١٠٩١م)، ومحاولتهم غزو شمال إفريقيا؛ إذ اعتبرها حركة منظمة واحدة، وجهتها الكنيسة ضد المسلمين في كل من الشرق والغرب، فجعل سنة (٤٧٨ هـ / ١٠٨٥م) أي السنة التي استولى فيها الإسبان على مدينة طليطلة في الأندلس بداية الغزو الفرنجي لبلاد المسلمين. (١)

(۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱۰، ص١٤٢ ـ ١٤٣، وانظر أيضاً: ج۱۰، ص٢٧٢ ـ ٢٧٨، ٢٨٦ ـ ٢٨٦، ٢٨٦ و ١٦٥ ابن الأثير، الكامل، ج۲۰، ٤٦٠ وانظر أيضاً: عدم ٤٦٠ ـ ٢٨١، ص٥٩ ـ ٤٦١، ص٥٩ ـ ٤٦١، ص٥٩ ـ ٤٦١، ص٥٩ وما يليها، ج٢١، ص٥٩ وما يليها، ٤٤ ـ ٥٦، ٣٢ ـ ٣٢١ ـ ٣٣١؛ انظر أيضاً:

Hammad. Latin and Muslim historiography. P123 – 124 ;

and Hillenbrand, The Crusades Islamic Perspectives, P 52;

وانظر: الجدول الزمني الذي وضعه رايلي سميث وحدد فيه التواريخ الدقيقة لأحداث الفترة الصليبية مرتبة حسب تسلسلها الزمني، حيث راعى فكرة ابن الأثير القائمة على الربط بين الحروب الصليبية في المشرق والحروب الصليبية في أوروبا (صقلية وإسبانيا) وشمال إفريقيا،

Riley-Smith, Jonathan, The Atlas of The Crusades, Times Books, London, 1991, P 10-19.

واعتنى ابن الأثير بأخبار عماد الدين زنكي ونور الدين محمود وجهودهما في الجهاد ضد الفرنج، (١) ويعود ذلك إلى علاقة أسرته بالدولة الأتابكية. كما ركز اهتمامه أيضاً على أعمال صلاح الدين في تثبيت دولته، ودوره في جهاد الفرنج. (٢)

واختتم ابن الأثير كتابه بالحديث عن خروج النتر إلى بلاد الإسلام، وأشار إلى أنه كان في بداية الأمر "معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها... فمن الذي يسهل عليه بان يكتب نعي الإسلام والمسلمين...؟ " (٦) لكنه رأى أن ترك الحديث عن هذا الموضوع لن يجدي نفعا، فبدأ بخلاصة عن تحركاتهم في بلاد تركستان وبلاد ماوراء النهر، وعبورهم إلى خراسان والري وهمذان وبلاد الجبل حتى حدود العراق، ثم عبورهم إلى أذربيجان والمناطق المجاورة لها، ومسير طائفة أخرى منهم إلى غزنة وأعمالها، وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان، وتحدث عن أعمال القتل والنهب والتخريب التي مارسوها في المناطق التي سيطروا عليها. وبعد هذه الخلاصة بدأ بالتفاصيل، فجمع الجزء الأكبر منها في سياق متصل، (٤) وفرق بعضها الآخر على السنين. (٥)

ولم يغفل ابن الأثير في خطته تدوين أخبار الأسر الحاكمة التي ظهرت في بعض الأقاليم في

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثیر، الکامل، ج۱۰، ص ۲۶۲ \_ ۲۶۲، ج۱۱، ص۵۰ \_ ۵۳، ۹۸ \_ ۱۳۰، ۱۳۱ \_ ۱۳۲، ۱۶۲ \_ ۱۶۲ \_ ۱۶۲ \_ ۱۶۲ \_ ۱۶۲ \_ ۱۶۲ \_ ۱۶۲ \_ ۱۶۲ \_ ۲۹۲ \_ ۲۹۲ \_ ۲۹۲ \_ ۲۲۲ \_ ۲۲۲ \_ ۲۲۲ \_ ۲۲۲ \_ ۲۲۲ \_ ۲۲۲ \_ ۲۲۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_

<sup>(</sup>٣) يتعين ملاحظة أن ابن الأثير لم يشهد حادثة سقوط بغداد بيد النتر، التي وقعت سنة (٦٥٦ هـ).

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل،، ج١٢، ص٣٥٨ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١٦، ص ١٦٩ ـ ٢٠٥، ٤٧٦ ـ ٤٩٥، ٤٩٥ ـ ٤٠٥ ؛ وعن تاريخ التتر انظر: بارتولد، و، تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ترجمة أحمد السعيد سليمان، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، بلات، ص ١٨٣ وما يليها ؛ وحمدي، حافظ أحمد، الدولة الخوارزمية والمغول، دار الفكر العربي، القاهرة، بلات، ص ١٢٦ وما يليها ؛ وبدر، مصطفى طه، مغول إيران بين المسيحية والإسلام، دار الفكر العربي، دمشق، بلات، ص ١٢ وما يليها.

المشرق ومصر والشام، وقوي نفوذها في القرنين الثالث والرابع الهجرييا / التاسع والعاشر الميلاديين؛ كالأسرة الطاهرية (٢٠٥ هـ / ٨٢٠ م \_ ٢٥٠ هـ / ٢٧٨ م)، التي حكمت ولايات كرمان والري وخراسان وما وراء النهر، لكنها حافظت على ولائها للخلافة. (١) والأسرة السامانية (٢٦١ هـ / ٤٧٤ م \_ ٣٨٩ هـ / ٩٩٩ م)، التي حكمت سمرقند وفرغانة والسّاش وبخارى وقسم من الصغد، وقد حافظت هي أيضا على ولائها للخلافة. (٢) كما دوّن أخبار الأسرة الصفارية (٢٤٧ هـ / ٨٦١ م \_ ٢٨٧ هـ / ٩٠٠ م) التي خرج مؤسسها يعقوب بن الليت الصفار على الخلافة وحاول الاستقلال بحكم خراسان وفارس وأصفهان وسجستان وكرمان والسند. (٦) ثم الأسرة الطولونية (٢٥٢ هـ / ٨٦١ م \_ ٢٩٢ م \_ ٢٩٢ م - ٢٩٢ هـ / ٩٠٠ م)، التي انفصلت لفترة بمصر والشام. (٤)

ونتاول ابن الأثير بالتفصيل أخبار الأسرة الخوارزمية التي ظهرت على يد محمد بن أنوشتكين في أواخر القرن الخامس، وتلاشت على يد النتر مطلع القرن السابع. (٥)

وفي تاريخ المغرب والأندلس أولى ابن الأثير أيضاً عنايته بأخبار الأسر الحاكمة التي

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٦، ص٣٦٩ \_ ٢٦٨، ٢٦٦ \_ ٢٦٥، ٢٦٨ \_ ٢٦٩، ٢٧١ \_ ٢٧٨، ٢٧٨ \_ (١) ابن الأثير، الكامل، ج٦، ص٣١٩ \_ ٢٨١، ٢٨١ \_ ١٨١، ٢٨٨، ٢٨١ حرا، ٢٨٨، ٢٨١ ـ ١٨١، ١٨١. - ٢٨١، ٢٨٨ ـ ١٨١، ٢٨١ ـ ٢٠١ ـ ٢٨١. - ٢٠١ ـ ٢٠١ ـ ٢٠١ ـ ٢٠١ ـ ٢٠٠ ـ ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص ٢٧٩ \_ ٢٨٦، ٤١٤، ٥٥٦، ج٨، ٦٠ \_ ١٦، ٦٩ \_ ٧٠، ٧٧ \_ ٨٠، ١٣٢ \_ ١٣٢ \_ ١٦٦، ١٣١ \_ ١٦٦، ١٣١ \_ ١٥٦ \_ ١٥١ \_ ١٥٦ \_ ١٣٢ \_ ١٥٩، ح١٥٠ ج٩، ص ١٤٨ \_ ١٥٦، ١٥٦ \_ ١٥٩ . وأمين، حسين ١٥٩ ؛ انظر أيضاً: الدوري، دراسات في العصور العباسية المتاخرة، ص ٩٢ \_ ٩٤ ؛ وأمين، حسين (١٩٨٠م)، الدولة السامانية، مجلة المؤرخ العربي، ع١٥، ص٧ \_ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص١٨٤ \_ ١٨٥، ١٩١ \_ ١٩١، ٢٤٧، ٢٦١ \_ ٢٦٦، ٢٦٨ \_ ٢٦٩، ٢٧٦ \_ ٢٧٦ \_ ٢٧٦ \_ ٢٧١ و (سات ٢٧٧، ٢٧٧ \_ ٣٠٥، ٣٠٥ و انظر أيضاً: الدوري، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ص٨٨ \_ ٩١.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص ١٨٧ \_ ١٨٨، ٣١٦ \_ ٣١٨، ٣٢٣ \_ ٣٣٥ \_ ٣٩٣ \_ ٣٩٥ ـ ٤٠٨ \_ ٤٠٠ \_ .

<sup>(</sup>۵) المصدر نفسه، ج۱۰، ۲۲۷ \_ ۲۲۸، ج۱۱، ص۲۲، ۸۷ \_ ۸۸، ۷۷۷ \_ ۶۸۴، ج۲۱، ص۲۰۱ \_ .

۱۰۸، ۲۰۱ \_ ۸۰۱، ۱۲۱ \_ ۲۲۱، ۱۲۳ \_ ۲۲۱، ۱۲۷ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱، ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_ ۲۲۱ \_

ظهرت في المغرب في القرنين الخامس والسادس، ثم عبرت إلى الأندلس، وقامت بدور مهم في التصدي للإسبان، وقد حاولت توحيد المغرب والأندلس وتعطيل حركة الاسترداد الإسبانية لقرون عدة؛ كالمرابطين الذين ظهروا سنة (٤٤٨ هـ / ١٠٥٦ م)، (١) والموحدين الذين ظهروا سنة (٥١٤ هـ / ١٠٥٦ م)، (١)

وثمة إشارات قليلة إلى نشاط المسلمين العسكري عند نقاط التسمّاس مع السشعوب البعيدة؛ كالهنود، (7) والصينيين، (3) والروس، (4) وهي توحي باهتمام ابن الأثير الكبير باستيفاء ما يستطيع الحصول عليه من أخبار العالم الإسلامي. (7)

وخصص ابن الأثير جزءا من تاريخه لترجمة الرجال المشهورين، وقدم تفاصيل مهمة عن أعمالهم ومؤلفاتهم والاتجاهات المذهبية والسياسية للعديد منهم، استغرقت جزا كبيرا من مادت. وقد أدرج هذه التراجم ضمن عنوان "ذكر عدة حوادث "، الذي وضعه في نهاية أخبار كل سنة. وبدأ به بسنة (۲۰ هـ / ۱۶۲م). وقدّم معلومات عن رجال الحكم والقادة العسكريين والفقهاء، الذين منحهم اهتمامه. كما اشتملت مادته على معلومات عن الأوضاع المعيشية والاجتماعية والأحوال الجوية والكوارث الطبيعية. (۷)

يمكن القول بأن ابن الأثير عرض مادته بشكل مترابط، وكان مهتماً بالسياق التاريخي، كما

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۹، ص٦١٨ \_ ٦٢٣، ج١٠، ص١٥١ \_ ١٥٥، ١٨٧ \_ ١٩٣، ٥٧٠ وما يليها ٦١١ \_ ٦١٣، ج١١، ص ٢٢٣ \_ ٢٢٤، ٥١٩ \_ ٥٢٢، ج٢١، ص١١٦.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج۱۰، ص۶٦٥ وما يليها، ج۱۱، ص۱۱۵، ۱۵۰ \_ ۱۵۱، ۱۵۸ \_ ۲۲۳، ۲۲۳ \_ ۲۲۲، ۲۲۲ \_ ۲۲۲، ۲۲۱ \_ ۲۲۲، ۲۶۱ \_ ۲۲۲، ۲۶۱ \_ ۲۲۲، ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_ ۲۶۱ \_

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه، ج۸، (7) المصدر نفسه، ج۸، (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج11، ص11 – 11

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٨، ص٤١٢ ـ ٤١٣، ٥٠٨، ج٩، ص٤٤ ـ ٤٤، ج١٠، ص٦٥.

<sup>(</sup>٦) طليمات، ابن الأثير، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٧) سيتم البحث في هذه الموضوعات ضمن موضوع نواحي اهتمام ابن الأثير.

أنه نجح إلى حد بعيد في تحقيق هدفه الذي رسمه منذ البداية، فقدم تاريخاً موسوعياً توفرت فيه معلومات في التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري، وقد بذل فيه جهده في استقصاء مادته.

ويلاحظ أن ابن الأثير بصورة عامة تابع الطبري في الكتابة على السنين إلا أنه حاول أن يدمج بينها وبين الكتابة حسب الموضوعات، بهدف الحفاظ على الوحدة الموضوعية. وتمت الإشارة إلى أن الوحدة الموضوعية عند ابن الأثير شكلت إطاراً أصغر داخل الإطار الزمني. (١) ومن خلال هذا الترتيب الزمني للمادة يمكن ملاحظة جملة من المحاور، تتمثل بـ " الخلافة " و" الفتوحات ومعارك الثغور " و " الفتن الداخلية " و " السلطنة " و " الغزو الخارجي لدار الإسلام ".

وفي الحوادث التي جرت في السنة الواحدة يلاحظ أيضاً أن ابن الأثير رتب الحوادث بما يعكس نظرته الخاصة إلى مدى أهمية بعضها وتأثيره، فأعطى الأولوية لبعض الحوادث على حساب حوادث أخرى تبدو أكثر أهمية.

فمثلاً: أورد حادثة إيقاع الحكم بن هشام أمير الأندلس بأهل طليطلة فيما عُرف بـــ "وقعــة الحفـرة" سنة (١٩١ هـ / ٨٠٧ م)،  $^{(7)}$  قبل أن يورد غزو الفرنج للمسلمين بالأندلس في الـسنة ذاتهـا.  $^{(7)}$  وذكر خبر خلافة المعتمد على الله سنة (٢٥٦هـ / ٨٧٠ م) بعد خبر خلع المهتــدي مباشرة، ثم ذكر أخبار الزنج في هذه السنة، في حين أن الطبري منح الأولوية لأخبار الزنج.  $^{(3)}$ 

لهذا كله لم يلاحظ تباين في الخطة بين المادة التي اعتمد فيها ابن الأثير بصورة أساسية على الطبري، والمادة التي تلت ذلك، والتي أصبح فيها ابن الأثير مصدرا أساساً لمن جاء بعده، وهذا يؤكد فكرة أن ابن الأثير مع أنه اتبع الطبري في خطته العامة، إلا أنه تدخل في مادته، وتصرف بها، وفق رؤيته الخاصة التي تميز بها، فجاء كتابه بكل أجزائه معبراً عن وجهة واحدة، هي وجهة مؤلفه.

<sup>(</sup>١) انظر ص٥٠ من الدراسة.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج٦، ص١٩٩ \_ ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٦، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٧، ص٢٣٥ ؛ الطبري، تاريخ، ج٩، ص٤٧٠ \_ ٤٧٥.

## ثانياً ـ نواحي اهتمام ابن الأثير

## ١ \_ الفتن الداخلية:

- \_ مذهبية
- \_ اجتماعية
  - \_ قبلية
- \_ الصراع بين عناصر المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية

## ٢ \_ النواحي الاقتصادية والاجتماعية:

- \_ حركة الأسعار
  - \_ الأغذية
- \_ المواد الاستهلاكية
  - \_ النقد
- ـ الإجراءات الاقتصادية
- \_ الحركات الاجتماعية

#### ٣ ـ الكوارث الطبيعية والبشرية:

- الزلازل
- \_ الأويئة
- \_ السيول والفيضانات
  - ـ العواصف
    - ـ الجفاف
  - حرائق المدن

- ٤ \_ الظواهر الطبيعية:
  - \_ ظواهر فلكية
  - \_ أحوال جوية
  - ٥ \_ المصالح العامة:
- \_ بناء المساجد والرباط
  - \_ بناء البيمارستانات
    - \_ إنشاء المدارس
    - \_ بناء دور العدل
      - ــ فتح الطرق
      - \_ شق القنوات
      - \_ بناء الأسوار

تتوعت نواحي اهتمام ابن الأثير في تاريخه، ومع أن المادة التي قدمها اتخذت طابع التاريخ السياسي و العسكري في خطوطها العامة، (١) إلا أن قسماً منها اشتمل على نواح ثقافية و اقتصادية و اجتماعية، و اشتمل على معلومات مهمة عن الفتن الداخلية، وعن بعض الطواهر الطبيعية و التقاويم و الكوارث إضافة إلى المصالح العامة. (٢)

(۱) تمت الإشارة إلى أن مادة ابن الأثير في " الكامل " انطوت على جملة من المحاور السياسية والعسكرية، تمثلت بالخلافة، والفتوحات ومعارك الثغور، والفتن الداخلية، وكذا السلطنة، والغزو الخارجي لدار الإسلام، ممثلا بغزو الفرنجة والنتر. وهذه نواح انطبعت بها أكثر مصادر التاريخ العربي، ولم يختص ابن الأثير بها، لذا لا أرى من المقبول مناقشتها في هذه الدراسة. وثمة ملاحظة أخرى هي أن نواح عدة ستجري مناقشتها في هذه الدراسة لم ينفرد ابن الأثير بالاهتمام بها؛ إذ سبقه إليها مؤرخون مهمون كابن الجوزي، مع اختلاف في درجة الاهتمام وحجم المادة وطريقة المعالجة والتوصيف. للاطلاع على ما كتبه ابن الجوزي، ومقارنته بما كتبه ابن الأثير عن بعض تلك النواحي انظر: ابن الجوزي، المنتظم، ج١٤، ص١٠٩، ١٠٩،

۱۱۱، ۱۱۸، ۱۲۱، ۲۲۱، ۲۳۹، ۲۳۱ ـ ۲۳۳، ۲۳۳، ج۱۰، ص۱۲ ـ ۱۵، ۳۳، ۵۸، ۱۲۰، ۱۷۰،

۱۷۱، ۲۳۹، ج۱۱، ص۸۳، ۱۸۱، ۲٤۰، ج۱۷، ص۶۳، ۱۲۰، ۱۳۳، ج۸۱، ص۲۳، ۳۹، ۱۳.

(٢) أشار فيصل السامر إلى بعض هذه النواحي، وقام برصد مجموعة من الأمثلة من كتاب "الكامل" على كل ناحية أشار إليها: السامر، فيصل، ابن الأثير، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، بغداد، ١٩٨٣م،

ص٩٣ وما يليها.

#### ١ \_ الفتن الداخلية:

اعتنى ابن الأثير بالفتن الداخلية بصورة ملفتة، فشغلت مساحة كبيرة من تاريخه، إذ تكررت إشاراته إلى حوادث النزاع المذهبي بين السنة والشيعة بشكل خاص، والنزاع بين المذاهب السنية ذاتها. وهي مظهر من مظاهر الحراك الاجتماعي التي كان ابن الأثير معنياً برصدها، فجاءت أخباره عن الفتن المذهبية بصورة مفصلة. وقد تناول هذه الفتن من خلال رصده السجال الذي كان يدور بين فقهاء السنة والشيعة، والمواجهات التي كانت تحدث بين الأسواق وبين الأحياء، والصدامات بين العامة والجند وبين الجند أنفسهم، وكذا الفتن بين أصحاب المهن. وقد سُجلت معظم تلك الحوادث في بغداد.

وعند تتبع إشارات ابن الأثير إلى الفتن المذهبية، تبيّن أن هذه الفتن بدأت تظهر بشكل فعلي ومتكرر بعد دخول البويهيين الذين اعتقوا المذهب الزيدي بغداد، الأمر الذي يشير إلى الدور الخطير الذي لعبوه في هذا المجال؛ فالأخبار عن الفتن الأولى تؤكد أنها وقعت بتحريض منهم وباشتراكهم. (١)

وأول فتتة مذهبية أشار إليها ابن الأثير، وقعت في العاشر من محرم سنية (٣٥٢هـ / ٩٦٣ م)، أي يوم عاشوراء، حيث أغلقت الأسواق بأمر من معز الدولة البويهي، وأمر الناس أن يمارسوا بعض الطقوس الشيعية علنا؛ فأظهروا النياحة ولطم الوجه على الحسين ابن علي، وارتدوا ملابس معينة، وخرجت النساء " منشرات الشعور، مسودات الوجوه، قد شققن ثيابهن ... ولم يكن للسنة قدرة على المنع منه لكثرة الشيعة، ولأن السلطان معهم. " (٢) وفي السنة التالية، في العاشر من محرم أيضا، أغلقت الأسواق ببغداد، وفعل الشيعة ما فعلوه في السنة السابقة، " فثارت فتنة عظيمة بين الشيعة والسنة جُرح فيها كثير، ونهبت الأموال. " (٣)

<sup>(</sup>۱) انظر الخبر الذي أورده ابن الأثير عن عبارات "اللعن" التي كتبها الشيعة على مساجد بغداد، بأمر من معز الدولة البويهي سنة (٣٥١ هـ)، الكامل، ج٨، ص٥٤٢ \_ ٥٤٣ ؛ انظر أيضاً: الدوري، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ص٢٠٧ \_ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٤٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٨، ص٥٥٨.

وعرض ابن الأثير المواجهات بالتفصيل، فوصف مظاهر احتفالات الطرفين، والسعارات التي رُفعت، وأشار إلى دور فقهاء السنة والشيعة والمؤسسة الحاكمة والجند في إثارة الفتن أو في تسكينها، كما وصف أعمال التخريب والنهب والحرق والقتل التي كان يقوم بها أتباع الطرفين، وتأثيرها على أوضاع السكان المعيشية والاجتماعية. ويمكن من خلال الأمثلة الآتية تبيئن هذه الناحية من اهتمام ابن الأثير:

\_ في فتنة عام (٣٥٩ هـ / ٩٧٠ م) التي وقعت في رمضان " وقع حريق عظيم في بغداد في سوق الثلاثاء، فاحترق جماعة رجال ونساء، وأما الرحال وغيرها فكثير، ووقع الحريق أيضاً في أربعة مواضع من الجانب الغربي فيها أيضاً. " (١)

\_ وفي فننة عام (٣٦١ هـ / ٩٧٢ م) " نـ هبت الأموال، وقـ نتل الرجال، وأحرقت الـ دور، وفي جملة ما احترق محلــة الكرخ، وكانت معدن النجار والشيعة... " (٢)

\_ وفي عام (٢٢٤ هـ / ١٠٣١ م) صاح السنة بذكر أبي بكر وعمر، "وقالوا: هـذا يـوم معاويـة ... وثارت الفتنة، ونـ ُهبت دور اليهود، لأنهم قيل عنهم أنهـم أعانـوا أهـل الكـرخ ... وقـ تُتل من أهل الكرخ جماعة، وأحرق وخـ رُبّ في هذه الفتنة سـوق العـروس، وسـوق الصفـارين، وسوق الأنماط، وسوق الدقـاقين، وغيرها، واشتد الأمر، فقتل العامـة الكلالكـي، وكان ينظر في المعونة، وأحرقوه... واقتتل أهل الكرخ، ونهر طابق، والقلائين، وباب البـصرة، وفي الجانب الشرقي أهل سوق الثلاثاء، وسوق يحيى، وباب الطـاق، والأسـاكفة، والرهـادرة، ودرب سليمان، فقـ ُطع الجسر ليفرق بين الفريقين ... " (٣)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٦١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٨، ص ٦١٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٩، ص١١٥ ــ ٢٠٠ ؛ ولتكوين صورة متكاملة عن اهتمام ابن الأثير بالفتن المذهبية، يمكن متابعة إشاراته بالتفصيل في الصفحات الآتية من كتاب الكامل، ؛ ج٨، ص١١٥، ٢٠٠ ــ ١٠٠، ١٠٥ ــ ٢٠٠، ٥٧٥ ــ ٢٠٨، ٥٧٠ ــ ٢٠٠، ٢٣٠ ــ ٢٣٨، ٢٠٠ ــ ٢٠٠، ٥٧٥ ــ ٢٠٨، ٢٠٥ ــ ٢٠٠، ٢٠٥ ــ ٢٠٠، ٢٠٠ . ٢٠٠، ٢٠٠ . ٢٠٠، ٢٠٠ . ٢٠٠، ٢٠٠ . ٢٠٠، ٢٠٠ . ٢٠٠، ٢٠٠ . ٢٠٠، ٢٠٠ . ٢٠٠، ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ .

\_ وفي عام (٤٤٣ هـ / ١٠٥١ م) تجددت الفتتة في بغداد بين السنة والـشيعة، واقـتحم الـسنة مشهد باب التين و فيه ضريح موسى الرضا فنهبوا ما فيه من قناديل ومحاريب وذهـب وفـضة، شهد باب التين و فيه ضريح موسى والمربح موسى وضريح ابن ابنه محمد بـن علـي شـم " أحرقوا جميع الترب والآزاج، واحترق ضريح موسى وضريح ابن ابنه محمد بـن علـي والجوار، والقبتان الساج اللتان عليهما ... وجرى من الأمر الفظيع ما لم يجر في الدنيا مثلـه ... وقصد أهل الكرخ إلى خان الفقهاء الحنفيين فنهبوه ... وأحرقوا الخان ودور الفقهاء. وتعدّت الفتتة إلى الجانب الشرقي، فاقتتل أهل باب الطاق وسوق بـجّ والأساكفة وغيرهم." (١)

وهكذا كانت الفتن المذهبية عاملاً فعالاً في نشر الفوضى والدمار؛ إذ إنها كبدت أهالي بغداد خسائر جمة في النفوس والأموال، وقد أظهر ابن الأثير مسؤولية البويهيين عنها بالدرجة الأولى، فقد كان لديهم غرض سياسي من تأييد الشيعة ضد أهل السنة وهو تكوين حزب من الشعب يناصرهم. (٢)

تتبع ابن الأثير أخبار هذه الفتن على مدى أكثر من ثلاثة قرون؛ من القرن الرابع/ العاشر الميلادي، إلى مطلع القرن السابع/ الثالث عشر الميلادي. وهذا ساعد في فهم تطور الدوافع وراء تلك المواجهات بشكل أفضل؛ فالفتن بدأت بدوافع مذهبية، والأساس المذهبي شكل مع مرور السنين إطارا تكونت داخله دوافع أخرى، بحيث أن الصراع بدأ يعبّر عن نفسه من خلال صدامات داخلية بين المحال والأسواق والأحياء السكنية، فأهل الحي أو السوق، فضلا عن أن أغلبهم كان من أتباع مذهب محدد، أصبح لديهم مصالحهم الاجتماعية والمعيشية التي توجب عليهم الدفاع عنها، فهذه الفتن، حسب الصورة التي رسمها ابن الأثير، أوجدت نوعا من الانقسام بين تلك المحال والأسواق وخصوصا في بغداد؛ فأصبحنا نقرأ مثلاً عن اشتباكات عنيفة وقعت بين أهل سوق المدرسة وسوق الثلاثاء، (٣) وبين أهل نهر طابق وأهل باب الأرجا، (٤)

(١) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص ٥٧٧.

<sup>(</sup>٢) الدوري، دراسات في العصور العباسية المتأخرة، ص٢٠٤، ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١٠٠ ص١٠٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١٠، ص٢٣٩.

وبين أهل باب الأزّج وأهل المأمونية، وبين أهل قط فتا والقرية، وهما من أحياء الجانب الغربي من بغداد، وكذا بين أهل سوق السلطان والجعفرية. (١) ومع أن هذا الانقسام كان منطلقه مذهبيا، إلا أنه اتخذ منطلقات أخرى فيما بعد، أي أن الناحية المذهبية لم تعد وحدها تهيمن على هذه الاضطرابات، بل امتزجت بها دوافع اجتماعية ومعيشية وسياسية وثقافية؛ من خلال محاولة أتباع كل مذهب تعميم فكرهم، وفرض تقاليدهم الاحتفالية في المناسبات الخاصة بهم على المجتمع. ومن خلال تدخل المؤسسة الحاكمة والجند وحركات العيارين في هذه الاضطرابات، وتوظيفها لتصفية الحسابات مع الخصوم؛ كالفتنة التي وقعت سنة (٢٢٤ هـ / ١٠٣١م) واشترك فيها الجند الذين استغلوا الأحداث فأرادوا تصفية حساباتهم مع الملك جلال الدولة، ونسب الخليفة فيها إلى الشيعة "تخريق علامته مع الغزاة" التي أمر بتجهيزها تلك السنة، واستغل العيارون أيضا الوضع المتدهور، فدخلوا البلد ومارسوا نشاطهم. (٢) وكذلك المشاجرات بين العامة واليهود سنة (٧٧ هـ / ١١٧٧م) التي اشترك فيها جند الخليفة أيضاً أن عبر عن نفسه بالمواجهات بين الفقهاء والمؤسسة السياسية، مثلما حدث سنة عددا من الفتن عبر عن نفسه بالمواجهات بين الفقهاء والمؤسسة السياسية، مثلما حدث سنة جهة أخرى. (١٠)

واهتم ابن الأثير بالفتن بين بعض المذاهب السنية نفسها، فأكثر من أخبار الاشتباكات العنيفة بين الحنابلة والشافعية "الأشاعرة" في بغداد وغيرها، (٥) وذكر تفاصيل عن السجال المذهبي بين الطرفين حول مسائل عقائدية؛ كتفسير الآية: "عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً "، وفقهية؛

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، الكامل، ج١٢، ص٢٠٣ ـــ ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٩، ص١١٨ \_ ٥٩، ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١١، ص٤٤٧ \_ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١١، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٨، ص١١٥، ٢١٣، ج١٠، ص١٢٤ \_ ١٢٥.

كالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، والقنوت في الفجر. (١)

وأما المدن الأخرى في العراق، فتتبع ابن الأثير بدرجة أقل حوادث الفتن المذهبية التي وقعت فيها، ربما لأن حوادث الفتن كانت أقل فعلا. وهناك إشارة واحدة إلى حادثة وقعت سنة (٣٥١ هـ / ٩٦٢ م) بين العامة في البصرة وهمذان، قـ تُتل فيها خلق كثير. (٢) وإشارة إلـ حادثة في الكوفة سنة (١٥٤ هـ / ١٠٢٤ م). (٣) وثمة إشارات قليلة إلى الفتن المذهبية في حادثة في الكوفة سنة (١٥٥ هـ / ١٠١٦ م). (١) وثمة إشارات قليلة إلى الفتن المذهبية في المشرق؛ كالفتنة التي وقعت في أصبهان بين أهلها وأهل قـ م سنة (٣٤٥ هـ / ١١١٦ م)، (١) والفتنة التي وقعت في طوس سنة (١٠٥ هـ / ١١١٦ م) يوم عاشوراء، في مشهد علي البن موسى الرضا، وأدت إلى تخريبه وقتل من فيه. (٥) والقتال في خراسان بين أهل سبروار وأهـ خسروجرد سنة (٩٤٠ هـ / ١١٩٠ م)، (١) والاشتباك الذي وقع في استراباذ سنة (٤٥٥ هـ / ١١٥٩ م) بين العلوبين والشافعية، وقتل فيه جماعة من الشافعية، وضرب قاضيها أبو نصر النعيمي ون بهبت داره. (٧) وكذا الفته التي وقعت في نيسابور سنة الموقوفة، وكان الكلية، بما فيها مسجد عنقيل الذي "كان مَجمعاً لأهل العلم، وفيه خزائن الكتب الموقوفة، وكان من أعظم منافع نيسابور، وخرب أيضا من مدارس الحنفية ثماني مدارس، ومن مدارس من أعظم منافع نيسابور، وخرب أيضا من مدارس الحنفية ثماني مدارس، ومن كتب وبيعت

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٨، ص٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٩، ص٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٨، ص١٧٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١٠، ٥٢٢ \_ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١٠، ص٢٧٠.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١١، ص٢٥٠.

بأبخس الأثمان...". (١)

واعتنى ابن الأثير بالقبائل بصورة عامة، فرصد العلاقات بينها، وعلاقاتها بالحكومات المركزية في المناطق التي استوطنت فيها، فتكررت إشاراته إلى الفتن التي وقعت بين القبائل نفسها، وثورات القبائل ضد الحكومات، في كل من العراق، (٢) ومصر، (٣) و إفريقيا، (٤) والمغرب، (٥) بالإضافة إلى إشاراته المهمة إلى عصيان قبائل البربر المتكررة. (١)

(۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱۱، ص۲۷۱ ــ ۲۷۲.

- (۲) انظر مثلاً: الخبر عن ثورة بني خفاجة جنوب العراق سنة (٤٤٦ هـ) ضد سلطة بغداد، وأعمال النهب والفتك التي قاموا بها، الكامل، ج٩، ص٩٩ ص ٢٠٠ ؛ والحرب بينهم وبين عـبُادة سنتي (٩٩٤ هـ) و (٥٠٠ هـ)، الكامل، ج١٠، ص ٤٠٠ ـ ٢١٤ ـ ٢٢٤ ؛ والغارة التي قام بها بنو حَرْن من خفاجة على سواد العراق سنة (٨٦٥ هـ)، الكامل، ج١١، ص ٣٩٤. وانظر أيضا: قيام بني عامر القاطنين قرب الأحساء بقيادة حملة من العرب إلى البصرة سنة (٨٨٦ هـ)، ونهبها وتخريبها، وإحراق أماكن مهمة؛ كدور الكتب والأسواق، الكامل، ج١٠، ص ١٨٣ ـ ١٨٤ ؛ ثم خبر دخولهم إليها سنة (٨٨٥ هـ) ووقوع الحرب بينهم وبين أهلها، ونهبهم الأموال والخانات وبعض المحال، ثم قتالهم بني خفاجة والمنتفق، الكامل، ج١٠، ص ١٠٨ ؛ وهجوم العرب بزعامة ربيعة على البصرة سنة (٩٩٤ هـ)، ونهبها وإحراقهم الأسواق والـدور الحسان، الكامل، ج١٠، ص ٢١٠ .
- (٣) انظر مثلاً: خبر عصيان بني قرة على الخليفة الفاطمي المستنصر بالله سنة (٤٤٣ هـ) في الجيزة، والشنر اك القبائل العربية من طيء وكلب وغيرها إلى جانب الجيش المصري في قتالهم، الكامل، ج٩، ص٥٧٨.
  - (٤) انظر مثلاً: خبر الحرب بين بني رياح وبني زغبة سنة (٤٦٧ هـ)، الكامل،ج١٠ ص٩٨ ؛ والحرب بين بني حماد والمغاربة من البربر ومعهم عَدي والأثبج من العرب وبين رياح وزُغبة وسُليم من العرب، سنة (٧٥٧ هـ)، الكامل، ج١٠ ص٤٤ \_ ٤٦.
    - (°) انظر: خبر عصيان قبائل غــُمارة بزعامة مفتاح بن عمرو على الموحدين سنة (٥٥٩ هــ)، وامتناعهم في الجبال مدة عامين ثم هزيمتهم، وأشار ابن الأثير في نهاية الخبر إلى أن هناك قبائل كثيرة كانت تريد الفتتة، فانتظرت ما يكون من غــُمارة، " فلما قــُتلوا ذلت تلك القبائل وانقادوا للطاعة، ولم يبق متحرك لفتة ومعصية... "، الكامل، ج١١، ص٣١٢ ــ ٣١٣.
      - (٦) المصدر نفسه، ج٩، ص٠٤، ٣٧٧، ٤٥٠، ٤٩٢ \_ ٣٩٤، ٦١٧ \_ ٦١٨.

ويلاحَظ أيضا اهتمام ابن الأثير بنشاط بعض القبائل ضد قوافل الحج، فقد تكررت إشاراته إلى حوادث قطع الطريق على الحجاج، ويبدو أن هذه التحركات كانت جزءا من الصراع القديم المتمثل بغزو البدو لمناطق الحضر، كما أنها جاءت في سياق نشاط القبائل ضد الحكومات، ولا يخفى أن للأوضاع المعيشية والاجتماعية للقبائل تأثيرا في ذلك، فالقوافل قادمة من بغداد ودمشق وغيرها من الحواضر الإسلامية، أي من مناطق ذات وضع اجتماعي ومعيشي مستقر نسبيا، قياساً بوضع القبائل القاطنة في البادية، ويبدو أن الحكومات كانت تنظر إليها بإهمال، الأمر الذي دفع هذه القبائل إلى ممارسة نشاطها ضد الحجاج. (١)

وركز ابن الأثير على أخبار النزاع بين مجموعات أصبحت تتشكل منها مؤسسة الجيش والمؤسسة السياسية وتهيمن عليها، منذ القرن الثالث الهجري؛ كالأتراك والتركمان والديلم والأكراد، وقد اشترك العامة في العديد منها. فتحدث عن أعمال الشغب التي كان يقوم بها الفرسان، (۲) والصدامات المتكررة بين تلك المجموعات بسبب تأخر مستحقاتها من الأرزاق أو نقصها، أو صراعها على النفوذ، أو بسبب تسلطها على العامة، فقدم تفاصيل عن الفتنة التي وقعت بين الديلم في بغداد سنة (۳۷۵ هـ / ۹۸۰ م)، (۳) والفتنة بين الأتراك والديلم سنة (۳۷٦ هـ / ۹۸۰ م)، والتي قُتُل فيها الكثير من الديلم ونهبت أموالهم، (٤) والفتنة الشديدة بين العامة والديلم في الموصل سنة (۳۷۷ هـ / ۹۸۷ م)، و "قُتُل فيها مقتلة عظيمة، " (٥)

<sup>(</sup>۱) انظر مثلا: خبر خروج العرب على حجاج البصرة ونهبهم سنة (٢٣٤ هـ)، فحج الناس من جميع البلاد إلا من العراق، الكامل، ج٩، ص٢٤٧، والخبر عن حادثة " أخذ العرب الحــُجاج " سنة (٥٤٥ هــ)، الكامل، ج١١، ص١٤٨ ــ ١٤٩، ٢٣٩، وخبر نجاة الحُجاج من قطاع الطرق العرب قرب المدينة سنة (٥٥٠ هــ)، الكامل، ج١١، ص٢٣٩، والخبر عن خروج العرب على حجاج الشام، وقطعهم الطريق عليهم، لكن أمير الحج أرضاهم بمال وثياب، فنجت القافلة، الكامل، ج١٢، ص٢١٨.

<sup>(</sup>۲) انظر مثلا: الخبر عن شغب الفرسان ببغداد، ونهبهم قصر الثريا سنة (۳۱۵ هـ) احتجاجاً على نقص أرزاقهم، الكامل، ج٨، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٩، ص٤١ \_ ٤٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٩، ص٤٩ \_ ٥٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٩، ص٥٦.

والاشتباكات بين العامة من أهل الكرخ والأتراك، وقد قتل فيها الكثير أيضا، (۱) وجاءت في سياق الصراع المذهبي بين السنة والشيعة. وكذا الفتنة التي وقعت سنة (٢١٧ هـ / ١٠٢٦ م) نتيجة تسلط الأتراك على العامة في بغداد، إذ " أكثروا من مصادرات الناس، وأخذ الأموال ... " (٢) ثم أعمال النهب التي قام بها العرب والأكراد في مدينة سئرق من خوزستان سنة (٤٤٣ هـ / ١٠٥١ م)، (٦) وثورة العامة ورؤساء القرى في مصر سنة (٤٢٩ هـ / ١٠٥١ م) ضد أتسز وأصحابه، بسبب ظلمهم وأخذهم أموالهم، (١) والفتنة الشديدة التي وقعت بين التركمان والأكراد بالجزيرة والموصل وديار بكر وخلاط والشام وشهرزور وأذربيجان، سنة (٨١٥ هـ / ١١٨٥ م)، " وق تُتل فيها من الخلق ما لا يحصى، ودامت عدة سنين، ونقطعت الطرق، ونهبت الأموال... " (٥)

ولا شك أن تلك الحوادث تركت أثراً سيئاً في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في السبلاد التي وقعت فيها، فاشتراك العامة فيها، وإيذاء الناس، وأعمال النهب والتخريب وإحراق المنازل والدروب والأسواق وقطع الطرق، التي قامت بها الأطراف المتحاربة؛ أدت إلى انعدام الأمن واضطراب المجتمع، كما أن اللصوص والعيارين كانوا ينشطون في هذه الأجواء، فارتكبوا المحظورات، ونافسوا العساكر في مصادرة أموال الناس، وهذا يؤدي، إلى اضطراب معيشة الناس، وارتفاع الأسعار، وانعدام الأقوات، كما حدث مثلاً في حوادث بغداد سنة الناس، وارتفاع الأسعار، وانعدام الأقوات، كما حدث مثلاً في حوادث بغداد سنة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٦٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٩، ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٩، ص٥٧٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١٠ ص١٠٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١١، ص٥١٩. ولتكوين صورة متكاملة عن اهتمام ابن الأثير بالفتن بين هذه المجموعات انظر: الكامل، ج٩، ص٦٣ \_ ٦٦، ٣٠٦ \_ ٣٦١، ٣٠٨ \_ ٢٦١، ٤٩١ \_ ٤٩١، ٥٩٨ \_ المجموعات انظر: الكامل، ج٩، ص٦٣ \_ ٣٣٠ \_ ٣٣٠، ٣٠٨ \_ ٢٣٠، ٥٩٨ \_ ١٣٢ \_ ١٣٢ \_ ١٣٢ . ١٣٥ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٩، ص٣٥٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٩، ص٩٧٥ \_ ٥٩٨.

#### ٢ ـ النواحى الاقتصادية والاجتماعية:

اعتنى ابن الأثير بالأوضاع الاقتصادية بشكل ملفت، فإشاراته عن معيشة الناس وغلاء الأسعار جاءت مكثفة، (١) إذ أولى هذه الناحية عنايته، فأعطى تفاصيل مهمة عن طبيعة المواد الغذائية المتداولة، وأسعارها، ووحدات الوزن المستخدمة، وأنواع المهن الشائعة، وبعض الإجراءات الاقتصادية. (٢)

ويلاحظ أن أكثر المادة التي جمعها ابن الأثير عن هذه الناحية تركزت في بغداد عموما، وهذا منتظر؛ لأن بغداد كانت مركز الخلافة، فهي الحاضرة الأهم، لذا حازت على اهتمام ابن الأثير، ومن الواضح أن مصادر معلوماته عنها كانت أوفر، ومع ذلك ضمن مادته معلومات عن النواحي الاقتصادية في معظم البلدان الإسلامية، فثمة إشارات إلى مكة والشام وبلاد الجزيرة ومصر واليمن وإفريقيا والمغرب وحتى خراسان والمشرق. (٣) ويمكن من خلال تتبع إشارات ابن الأثير في "الكامل " رسم صورة متكاملة عن هذه الناحية من اهتمامه:

أولاً: كونت حركة الأسعار المحور الأساس الذي دارت حوله أكثر تلك الإشارات، وشغلت جزءاً كبيرا من المادة التي وضعها ابن الأثير تحت عنوان "ذكر عدة حوادث"، فعبارات مثل: "غلا السعر بالعراق" و "غلت الأسعار في بغداد" و "إن السعر تحرك ببغداد" و "اشتد الغلاء بالموصل وديار الجزيرة جميعها" و "وقع الغلاء بمصر واشتد وعظم الأمر" و "اشتد الغلاء بإفريقية ودامت أيامه" و "اشتد الغلاء بخراسان جميعها" و "كان بمكة غلاء شديد" و "كان الغلاء والوباء عاماً" و "دامت الأسعار تزيد قليلا وتتقص قليلا"، (٤) وكذا عبارات مثل "انحل السعر" و "رخصت

<sup>(</sup>۱) جرى رصد ما يقارب المائة نص متكامل في تاريخ ابن الأثير حول غلاء الأسعار ونقص الأقوات، بعضها شغل صفحات عدة، وتركزت النصوص منذ القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي وحتى عصره.

<sup>(</sup>٢) وردت أكثر الإشارات في هذا الموضوع في المادة التي تناولت القرون من الثالث إلى السابع الهجرية، ولعل السبب يعود إلى اضطراب النظام السياسي، وتراجع قوة الدولة في ضبط الأمور.

<sup>(</sup>٣) انظر: ملاحظات آدم متز عن معيشة الناس وحياتهم الاجتماعية في بغداد والحواضر الإسلامية الأخرى في القرن الرابع الهجري، ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة، جزآن، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤١هـ ـ ١٩٩٩م، ج٢، ص ١٤١ وما يليها.

الأسعار بالعراق" و"عم الرخص جميع الأصقاع" و"أسفر الغلاء"؛ (١) كلها كانت حاضرة باستمرار في معظم إشاراته عن هذا الموضوع.

ثانياً: قدّم ابن الأثير معلومات تفصيلية تساعد في تبيّن أحوال الناس المعيشية؛ فبالإضافة إلى المعلومات عن تذبذب الأسعار تحدث عن طبيعة المواد الاستهلاكية وأنواع النقد المتداول، والأوزان والمكاييل والمقاييس المستخدمة، وأنواع المهن الشائعة في مختلف الفترات الإسلامية؛ إذ أعطى فكرة عن طبيعة الأغذية المتداولة، من خلال حديثه المستمر عن حركة أسعار الحنطة والشعير، (٢) والخبز، والخبز الخشكوار أو الخشكار (الذي يُخبز بنخالته)، (٦) والدقيق، والدقيق الخشكار (عير المنخول)، (٤) والأرطاب والتمور، (٥) وخروب الشوك الذي كانوا يأكلونه في أوقات الغلاء والقحط، (١) والسميد وهو لب الدقيق، (٧) والدزة، (٨) والباقلاء الخضراء، (٩) والحشيش والتوت اللذين اعتمد عليهما أهل السواد عندما حدث الغلاء وانعدمت الأقوات سنة والمحرد، (١) وكذلك الدبس، (١١) والأرز، (١٢) والسمسم، (١٣) والسلق والجزر

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٤٦٥، ج١٠، ص٢٣، ١٣٢، ١٤٦، ١٧٩، ج١٠، ص٣٠١، ١٤٣، ج١١، ص١٠٣، ٤٤٣، ج١١، ص١٤٦، ٢٢٨، ج١١،

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج٦، ص ٣٨٤، ج٨، ص ١١١، ٣٨١، ٣٨٢، ج٩، ص ١٠١، ٣٣٦، ج١٠، ص ١٣٢، ج٠١، ص ١٣٢، ج١٠، ص ١٣٢، ٢٨١، حبر ١٠، ص ١٣٢، ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٧، ص٩، ج٨، ص٣٨١، ٣٩١، ٤١٦، ٤٦٥، ج٩، ص٤٩، ج١٠، ص٤٧٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٨، ص٢١٦، ج٩، ص١٠١، ج٠١، ص٠٤٧، ٢١٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٨، ص١٦٠، ج١٠، ص٢٣، ٤٧٠، ج١١، ص٤٤١، ٤٤٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٨، ص٤٦٥.

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه، ج۹، ص٦٣٦.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج٩، ص٦٣٦.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج١٠، ص٠٤٧.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ج١٠، ص٤٧٠.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، ج١٢، ص٤٤٣.

<sup>(</sup>١٢) المصدر نفسه، ج١٢، ص٤٤٤، ٤٤٧.

<sup>(</sup>١٣) المصدر نفسه، ج١٢، ص٤٤٤.

والشلجَم والملح، (۱) والسكر النادر الأسمر والسكر الأبلوج المصري النقي، (۲) واللوز والرمان والخيار والمشمش والإجاص والسفرجل، (۳) وكانت إشاراته قليلة عن اللحوم، (٤) ربما لأن تناولها كان بين الأغنياء أكثر.

وخلال حديثه عن الأسعار، أبدى ابن الأثير اهتماماً بذكر أشكال النقود المتداولة وقيمها؛ فأشار باستمرار إلى الدرهم، والدرهم الهاروني، والدرهم الغياثي (٥) والدينار، (٦) والدينار المغربي، (٧) والدينار القاساني، (٨) والدينار الإمامي، (٩) والقيراط، والقيراط الصحيح الأميري، (١٠) وحبة الصنجة. (١١)

- (١) ابن الأثير، الكامل، ج١٢، ص٤٤٧.
  - (٢) المصدر نفسه، ج١٢، ص٤٤٨.
- (٣) المصدر نفسه، ج٩، ص٥٤٢، ٦٣١، ج١١، ص٤٧٣.
  - (٤) المصدر نفسه، ج١٢، ص٤٤٧، ٤٧٣.
- (٥) المصدر نفسه، ج٦، ص٣٨٤، ج٧، ص٩، ج٨، ص٢١٤، ج٩، ص٤٤، ١٠١، ج٢١، ص٤٤٧، ٤٤٨،
  - (٦) المصدر نفسه، ج٨، ص٣٧٧، ٣٨١، ٤١٦، ج٩، ص٤٤٥، ٣٣٦، ج١٠، ١٣٢، ١٥٨، ١١٢، ج١١، ص٤٤٦، ٤٤٤، ٤٤٧.
    - (٧) المصدر نفسه، ج٩، ص١١٤.
    - $(\Lambda)$  المصدر نفسه، ج9، ص93.
    - (٩) المصدر نفسه، ج٠١، ص٤٧٠ ، لم نعثر على معلومات تساعد في التمييز بين تسميات النقود الواردة.
- (١٠) المصدر نفسه، ج٨، ص ٣٨١، ٣٩١، ج٩، ص ٥٤٢، ج١، ص ٣٦، ٢١٢، ج٢١، ص ٤٤٠، ك٤٤٠ (١٠) المصدر نفسه، ج٨، ص ٣٨١، بعراق (٣٩١، عم)، وفي مصر ومكة والشام يساوي (٤٤٧، عم)، انظر: هنتس، فالتر، المكاييل والأوزان الإسلامية، وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة كامل العسلى، الجامعة الأردنية، ١٩٧٠م، ص ٤٤.
- (۱۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱۲، ص٤٤٢، ٤٧٣؛ عبة الصنجة: الحبة هي وزن حبة الشعير العربية، ويرجح هنتس أنها وزن عُملة لا وزن بضاعة، وتقدَّر بـ (٥٠٠٠ غم) تقريبا، هنتس، المكاييل والأوزان، ص٥٦ ـ ٢٦. والصنجة جاءت من الكلمة الفارسية "سنكة"، ومعناها الحَجَر، ويراد بها في الاصطلاح: العيار، انظر: الكرملي، أنستاس، النقود العربية والإسلامية وعلم النميّات، ط٢، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ١٩٨٧م، ص٣٤، ويبدو أن الصنجة هي الصفيحة المدوّرة التي تستخدَم معيارا في كيل الحبوب.

كما أبدى اهتماماً بالمكاييل والموازين المستخدمة، فتحدث عن قفيز الحنطة أو الدقيق، (۱) ورطل الخبز أو التمر أو السكر أو اللحم، (۲) وكر الحنطة أو السعير، ( $^{(1)}$  وكرارة الدقيق أو السميد،  $^{(1)}$  ومكر الحنطة أو الشعير أو الملح أو الأرز ،  $^{(0)}$  وغرارة الحنطة. ( $^{(1)}$ 

ويلاحظ أن أكثر التفاصيل الواردة في "الكامل"عن الأسعار والأوزان والمكاييل، جاءت عن بغداد والموصل، وهذا متوقع لأن مصادر معلوماته عن بغداد كانت الأوفر، ومعروف أن الموصل هي موطنه.

ثالثاً: حاول ابن الأثير أن يقدم تفسيراً لكل ما يعرضه من معلومات عن تدهور الأحوال المعيشية

\_\_\_\_\_\_

- (۲) ابن الأثير، الكامل، ج۷، ص۹، ج۸، ص۳۸۱، ۳۹۱، ۴۱۱، ج۹، ص۹٤، ۲۱۱، ۱۳۱، ج۱۰، ص۲۳، ج۱، ص۳۳، ج۱، ص۳۸، ج۲، ص۳۸، عنم) تقريبًا، هِنتس، المكاييل والأوزان، ص۳۵.
- (٣) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص ٣٨١، ج١، ص ١٣٢؛ والكرّ: مكيال بابلي الأصل، وكرُر الحنطة يساوي (٢٩٢٥ كغم)، وكرُر الشعير والحمّص والعدس يساوي (٢٤٣٧،٥ كغم)، وكرر الشعير والحمّص والعدس يساوي (٣٠٥٠ كغم)، هنتس، المكابيل والأوزان، ص ٧٠؛ وتوصّل الجليلي إلى أن الكرر يساوي (٢٠٠٠ كغم)، الجليلي، المكابيل والأوزان والنقود، ص ٩٨.
  - (٤) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٠١، ٦٣٦، ج١٠، ص٤٧٠، ٦١٧؛ والكارة: مكيال كان يُستخدَم في العراق بشكل خاص، وتـقدَّر كارة القمح بـ (٩٧،٥ كغم)، أي حوالي (١٢٠ لتر١)، هنتس، المكاييل والأوزان، ص٦٩.
  - (٥) ابن الأثير، الكامل، ج١٢، ص٤٤٧ ــ ٤٤٨، ٤٧٣؛ ويساوي مكوُك بغداد ومكوُك بلاد الجزيرة (٥،٧ لتر١)، أما مكوُك الموصل فيساوي (١٨،٨ لتر١)، هنتس، المكاييل والأوزان، ص٧٨؛ انظر أيضاً: الجليلي، المكاييل والأوزان والنقود، ١١٢ ــ ١١٣.
    - (٦) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص ٤٥١؛ والغرارة: مكيال دمشقي للحنطة، وتعني الغرارة حرفيا: "العدل من صوف أو شَعر"، ويُقدَّر وزنها بحوالي (٢٠٤٠ كغم) قمح أو حوالي (٢٦٥ لتراً)، هنتس، المكابيل والأوزان، ص ٢٤٤؛ انظر أيضا: الجليلي، المكابيل والأوزان والنقود، ١١٧ ـــ ١١٨.

وأن يتناول تداعياتها، ففي أكثر إشاراته عن ارتفاع الأسعار وتناقص الأقوات والاضطرابات الناجمة عنها، اهتم بالبحث عن أسباب حدوثها؛ فقد تكون هذه الأسباب ظروفا طبيعية، كنقص منسوب مياه النيل، كما حدث في مصر سنة (۲۷۸ هـ / ۸۹۱ م). (۱) وفيضان دجلة وغرق الغلات، كما حدث في العراق سنة (۲۰۰ هـ / ۱۱۰۹ م). (۲) وانقطاع الأمطار أو تأخرها، أو الفيضانات الناجمة عن غزارتها أحيانا، كما حدث في العراق سنة (۳۲۹ هـ / ۱۶۲ م.). (۳) وسنة (۳۲۳ هـ / ۱۶۲ م.) وسنة (۳۲۳ هـ / ۱۶۲ م.) (۱) والموصل والشام وخراسان وغزنة والهند سنة (۳۲۲ هـ / ۱۰۳۲ م.) (۱) وكما حدث أيضا في إفريقيا سنة (۳۳۲ هـ / ۱۰۳۲ م.) (۱) وكما حدث أيضا أهلك الزروع في خراسان سنة (۲۳۲ هـ / ۱۰۹۱ م.) (۱) والجراد الذي هاجم إفريقيا والمغرب أهلك الزروع في خراسان سنة (۲۹۲ هـ / ۱۰۹۹ م.) (۱) والجراد الذي هاجم إفريقيا والمغرب

وقد تكون ظروفا سياسية أو أمنية، أو إجراءات قام بها الأمراء أو العمال، كتسلط العمال في الحباية، وتخزينهم الغلال، مثل إجراءات حامد بن العباس ضامن أعمال الخراج في السواد زمن الخليفة المقتدر سنة (٣٠٧هـ / ٩١٩ م). (١٠) وتسلط أبي عبد الله البريدي على الناس في بغداد سنة (٣٣٠هـ / ٩٤٢ م)؛ إذ قام بتخزين الغلال، ورفع أسعار الحنطة والشعير وباقي أصناف

<sup>(</sup>١) ابن الأثنير، الكامل، ج٧، ص٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١٠ ص٠٤٠.

<sup>(</sup>T) المصدر نفسه، ج $\Lambda$ ، صT

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٨، ص١٦٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٩، ص٥٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٩، ص٢٢٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٩، ص٤٩٤.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١٠ ص٢٩١.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج٩، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ج٨، ص١١٦ \_ ١١١٧.

الحبوب، وقام أصحابه بالسلب والنهب، وكبس دور الناس. (١) كما فعل معز الدولة البويهي بعد استيلائه على بغداد سنة (٣٣٤ هـ / ٩٤٦ م)؛ حيث " أخذ الأموال من غير وجوهها، وأقطع قواده وأصحابه القرى جميعها التي للسلطان وأصحاب الأملاك، فبطل لذلك أكثر الدواوين، وزالت أيدي العمال ... . " (٢) وكذلك الاضطراب السياسي في إفريقيا والمغرب سنة (٤٠٦ هـ / ١٠٥٦ م)؛ خوفا من النهب. (٤)

من ناحية ثانية عـد ابن الأثير اضطراب الأحوال المعيشية للناس، سبباً للفتن وغياب الاستقرار السياسي، وازدياد نشاط العيارين، ووقوع الكوارث والأوبئة والمجاعات؛ ففي أكثر إشاراته في هذا الموضوع، اهتم بتسجيل حوادث الفتن وثورات العامة، وما يتبعها من تخريب المرافق ونهب الأسواق وحرقها، بوصفها تداعيات طبيعية لتلك الأحوال، كما جرى في فتنة عام (٣٠٧هـ / ٩١٩م)، حيث "ثار العامة والخاصة ... واستغاثوا، وكسروا المنابر ... ونستغاثوا، وكسروا المنابر ... ونستغاثوا، وكسروا المنابر ... ونستغاثوا، وكسروا المنابر ...

واهتم ابن الأثير أيضاً بتسجيل أخبار الكوارث الناجمة عن الغلاء والقحط، كالجوع والموت والأوبئة والهجرات، مثلما جرى في خراسان سنة (٣٢٣ هـ / ٩٣٥ م)، إذ " مات من أهلها خلق كثير من الجوع، فعجز الناس عن دفنهم، فكانوا يجمعون الغرباء والفقراء في دار إلى أن يتهيأ لهم تكفينهم ودفنهم. "  $^{(7)}$  وأحيانا كان يـ دُفن الجماعة في قبر واحد، ودون أن يـ خسلوا، من كثرة الموت الناتج عن الجوع، كما جرى في العراق سنة (٣٢٩ هـ / ٩٤١ م).  $^{(٧)}$ 

(١) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص ٣٨١ \_ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٨، ص٥٦٦ \_ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٩، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٩، ص٦٣١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٨، ص١١٦ \_ ١١٧ ، انظر أيضاً: ج٨، ص٣٨١ \_ ٣٨١، ٤٥٦ \_ ٤٥٧، ج٩، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٨، ص٣١٢.

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه، ج۸، ص71 ، انظر أيضاً: ج۸، ص71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71 ، 71

وهكذا ربط ابن الأثير بين الأوضاع السياسية والاجتماعية من جهة، والأحوال الاقتصادية من جهة ثانية، وهو بهذا الربط يؤكد أن الاستقرار السياسي والاجتماعي رهين باستقرار معيشة الناس ورفاههم، فمتى تدهورت أحوالهم الاقتصادية انعكس ذلك سلباً على النظام السياسي والاجتماعي. كما أنه أراد من خلال حديثه المتكرر عن المجاعات والأوبئة الناجمة عن التدهور الاقتصادي، تحذير كل صاحب قرار من أي إجراءات تعسفية تمس معيشة الناس، ولاسيما أن إشاراته عن الإجراءات الاقتصادية للدولة؛ كتخزين المواد ومصادرة أموال الناس وأملاكهم، وفرض الضرائب والرسوم أو إسقاطها، تكررت في سياق حديثه عن الأحوال الاقتصادية. (۱) وقد أبدى ابن الأثير حماساً لكل تدبير يحقق المصلحة للعامة، كإسقاط المكوس والضرائب والإقطاعات القائمة على الجور. (۲)

وفي هذا السياق أيضا جاء اهتمام ابن الأثير بالناحية الاجتماعية، لذا كان تركيزه واضحا على حركات العيارين واللصوص وقطاع الطرق، الذين انعكس نشاطهم سلباً على أوضاع الناس المعيشية، (٢) وتداخلت إشاراته عنهم مع أخباره عن الفتن الداخلية، فالعيارون واللصوص أو "الحرامية " كما يسميهم أحيانا، يزداد نشاطهم في أوقات الفتن والاضطراب السياسي وضعف السلطة وفسادها أحياناً.

ولعل هذا الأمر هو ما أراد ابن الأثير تسجيله من خلال إشاراته المتكررة عنهم؛ ففي سنة (٤٤٤ هـ / ١٠٥٢ م) "حدثت فتة بين السنة والشيعة ببغداد، وامتنع الضبط، وانتشر العيارون، وتسلطوا، وجبوا الأسواق، وأخذوا ما كان يأخذه أرباب الأعمال... ." (3) وفي سنة (٤٨٢ هـ / ١٠٨٩ م) "قطعت الحرامية الطريق على قفل كبير بولاية حلب ... ." (٥)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص ٣٨١ \_ ٣٨٦، ٥٥٦ \_ ٤٥٧، ٦٠١، ج٩، ص٤٦، ٦٩، ٢١١، ٤٠٧، ج٠١، ص ١٥٤، ع ١٠٨، ص ١٥٤، ج١٠، ص ١٥٤ \_ ٤٤٤ \_ ص ١٥٨، ١٥٩، ١٥٨، ع ١٥٤، ج٢١، ص ١٤٤ \_ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٨، ص١٦٤ ــ ١٦٦، ج٠١، ص٢٠٩، ٢١٣، ٤٤٥ ــ ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٩، ص٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٩، ص٩١٥ \_ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١٠، ص١٨٠.

وفي سنة (٥٣٠ هـ / ١١٣٦ م) "ثار العيارون ببغداد وسائر محالـها، وأفسدوا ونهبوا وقتلـوا، حتى إنه وصـل صاحب لأتابك زنكي ومعه كتب، فخرجوا عليه وأخذوها منه، وقتلـوه... ." (١) وفي سنة (٥٣٨ هـ / ١١٤٣ م) "زاد أمر العيارين وكثروا، لأمنهم من الطلـب بـسبب ابـن الوزير وابن قاروت أخي زوجة السلطان، لأنهما كان لهما نصيب في الذي يأخذه العيارون. " (٢)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٤١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج۱۱، ص۹۰، انظر أيضاً: ج۹، ص۱۶، ۲۳۲، ۲۳۷، ۴۶۰، ج۱۰، ص۳۰۱، ۳۰۱، ۵۲۰، ۴۲۰، ۳۰۱، ص۳۰۱، ۳۰۱، ص۶۰،

#### ٣ \_ الكوارث الطبيعية والبشرية:

تعد "الكوارث" العنوان الأنسب لجزء كبير من مادة ابن الأثير، وشكلت محوراً مهماً من محاور اهتمامه بالحياة العامة، وبكل ما يؤثر في استقرارها. مع ملاحظة مبالغته أحياناً في أعداد ضحايا بعض الكوارث.

ويمكن تقسيم هذه المادة إلى قسمين: القسم الأول: تناول فيه ابن الأثير، بـصورة مكثفة، الكـوارث الطبيعية والنتائج المأساوية لها، من موت ودمار وهجرات وانهيار اقتصادي. ومنها:

- الـزلازل: كالزلازل التي وقعت في العراق وبـلاد الجبـل وقـمُ ونواحيها سنـة (٣٤٦ هـ/ ١٩٥٧ م)، إذ وصفها ابن الأثير بأنها "كثيرة متتابعة، دامت نحو أربعين يوما تـسكن وتعود، فتهدمت الأبنية، وغارت المياه، وهلك تحت الهدم من الأمـم الكثيـر ... ". (١) والزلزلـة الشيدة التي حدثت في الدينـور سنة (٣٩٨ هـ/ ١٠٠٨ م)، وخربت المساكن ومات من أهلها الكثير، "وكان الذين دُفنوا ستة عشر ألفا سوى من بقي تحت الهدم ولم يشاهـد. " (١٠ ثم وصـفه الدقيق للزلزلة التي حدثت في فلسطين ومصر سـنة (٤٦٠ هــ/ ١٠٦٨ م)، حيـث "خربـت الرملة، وطلـع الماء من رؤوس الآبار، وهلك من أهلها خمسة وعشرون ألف نـسمة، وانـشقت الصخرة بالبيت المقدس ... وعاد البحر من الساحل مسيرة يوم، فنزل الناس إلى أرضه يلتقطـون منه، فرجع الماء عليهم فأهلك منهم خلقا كثيـرا. " (٢)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٥٢١.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  المصدر نفسه، ج۹، ص $(\Upsilon)$ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١٠ ص٧٥؛ انظر أيضا: الخبر عن الزلزلة التي حدثت في خراسان سنية (٥٨ هـ)، و" يقيت تتردد أياما، تصدعت منها الجبال، وأهلكت خلقا كثيرا، وانخسف منها عدة قرى، وخرج الناس إلى الصحراء فأقاموا هناك. "، المصدر نفسه، ج١٠ ص٥٠؛ وخبر الزلزلة التي وقعت في الجزيرة والشام سنة (٥٠٨ هـ)، فأصاب الدمار جزءا من الرها، وحرّان، وسميساط، وبالس، ومات الكثير تحت الهدم. المصدر نفسه، ج١٠ ص٥٠٨ ؛ وخبر الزلزلة التي وقعت في أذربيجان سنية (٥٠٨ هـ). المصدر نفسه، ج١٠ ص٥٠٨ ؛

- الأوبئة والأمراض: كالخبر الذي قدّمه عن كثرة الحمّيات ووجع المفاصل في العراق سنة (٣٢٩ هـ / ٩٤١ م). (١) وانتشار مرض أورام الحلق ومرض مرتبط به يسمى (الماشرا) وكثرة الموت بهما، وموت الفجأة في بغداد ونواحيها سنة (٣٤٦ هـ / ٩٥٧ م). (٢) والوباء النوي أصاب بخارى وسمرقند سنة ( ٤٤٩ هـ / ١٠٥٧ م)، والذي قتل في يوم واحد آلاف الأشخاص من أعمال بخارى. (٣) وخبر الوباء الذي أصاب بني عنزة الذين كانوا يسكنون عشرين قرية بين الحجاز واليمن سنة (٩٥٧ هـ / ١٢٠١ م)، وأودى بحياة سكان ثماني عشرة قرية منها. (١)

\_ العواصف المدمرة: كالريح الشديدة التي هاجت في الموصل سنة ( $^{8}$  هـ /  $^{9}$  م)، وقد وصفها ابن الأثير بأن " فيها حمرة شديدة، ثم اسودّت، حتى لا يعرف الإنـسان صـاحبه، وظـن الناس أن القيامة قد قامت ... " $^{(0)}$  والريح السوداء التي هبت على العـراق والموصــل سنــة ( $^{8}$  هـ /  $^{9}$  م)، وصاحبها البرق والرعد، "وسقط على الأرض رمل أحمر وتراب كثير، وكانت النيران تضطرم في أطراف السماء ... فألقت النخيل والأشجار، وسقط معها صواعق فــي كثير من البلاد، حتى ظن الناس أن القيامة قد قامت ... ". ( $^{7}$ 

\_ السيول الجارفة الناجمة عن الأمطار الغزيرة: كخبر السيول التي وصفها بالعظيمة، نتيجة الأمطار الغزيرة في الأندلس سنة (٢١٢ هـ / ٨٢٧ م)، " فخربت أكثر الأسوار بمدائن ثغر

-----

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٨، ص ٥٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٩، ص ٦٣٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١٦، ص١٧٦؛ انظر أيضا: خبر الوباء الذي أصاب البصرة والبطائح من شدة الحر، سنة (٣٧٨ هـ)، المصدر نفسه، ج٩، ص ٦٠؛ والخبر عن انتشار مرض الجــُدري في كثير من البلدان، لا سيما في العراق، " ومات به من الصبيان ما لا يحصى، وتبعه وباء كثير، وموت عظيم. " سنة (٤٩٨ هــ)، المصدر نفسه، ج١٠، ص٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٨، ص٢٣٦،

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١٠، ص١٤٥.

الأندلس، وخربت قنطرة سرقسطة ...". (١) والسيل الذي ضرب تكريت سنة (٣١٩ هـ / ٩٣١ م)، وأغرق أربعمائة دار ودكان وخلقا كثيراً، "ودُفن المسلمون والنصارى مجتمعين لا يُعرف بعضهم من بعض. " (٢)

- الفيضانات الناجمة عن ارتفاع منسوب مياه الأنهار: كالتفاصيل المهمة التي أوردها عن غرق الجانب الشرقي من بغداد، وجزء من الجانب الغربي منها سنة (٢٦٦ هـــ / ١٠٧٤ م)، بسبب ارتفاع منسوب مياه دجلة، إذ " انفتح القورج عند المسناة المُعزية، وجاء في الليل سيل عظيم، وطفح الماء من البرية مع ريح شديدة، وجاء الماء إلى المنازل من فوق، ونبع من البلاليع والآبار بالجانب الشرقي، وهلك خلق كثير تحت الهدم ... وغرق من الجانب الغربي مقبرة أحمد، ومشهد باب التين ... ودخل الماء من شبابيك البيمارستان العضدي. " (٣) والوصف الدقيق والمطوّل الذي قدمه لكارثة غرق بغداد سنة ( ٥٥٥ هـ / ١١٥٩ م)، حيث " كثرت الزيادة في دجلة ... وأقبل المد إلى البلد، فامتلأت الصحاري وخندق البلد، وأفسد الماء السور ففتح فيه فتحة ... ودبّ الماء تحت الأرض إلى أماكن فوقعت وأخذ الناس يعبرون إلى الجانب الغربي، فبلغت المعبرة عدّة دنانير، ولم يكن يــ قدر عليها ... " . (3)

- انتشار الجفاف: كالجفاف الذي وقع في العراق سنة (٣٤ هـ / ١١٤٠ م)، حيث انقطع الغيث " ولم يجئ غير مرة واحدة في آذار، ثم انقطع ووقع الغلاء وعدد من الأقوات. " (٥) والجفاف الذي أصاب سائر مدن الشام والجزيرة والعراق وديار بكر والموصل وبلاد الجبل وخلاط سنة (٤٧٥ هـ / ١١٧٨ م) حيث " انقطعت الأمطار بالكلية ... واشتد الغلاء، وكان عاماً في سائر البلاد ... واستسقى الناس في أقطار الأرض فلم يُسقوا، وتعذرت الأقوات وأكلت الناس الميتة وما ناسبها ... ". (١)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٦، ص٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٨، ص٢٣٥ \_ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١٠، ص٩٠ \_ ٩١.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١١، ص٢٤٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١١، ص٧٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١١، ص٤٥١ \_ ٤٥٢.

وكذلك الجفاف الذي أصاب هذه البلاد سنة (٦٢١ هـ / ١٢٢٤ م)، إذ "قلت الأمطار ... فلم يجئ منها شيء على شباط، ثم إنها كانت تجيء في الأوقات المتفرقة مجيئاً قريباً لا يحصل منه الرّي للزرع ... ". (١)

- الجراد: كالخبر الذي أورده عن ظهور الجراد الكثير في سواد العراق وفي الأهواز والموصل والجزيرة والشام سنة (٣٤٢ هـ / ٩٥٣ م)، حيث " أقام أياماً وأثير في الغلات الغلات والموصل والجزيرة وديار بكر والشام سنة أثاراً قبيحة ... ". (٢) وخبر الجراد الذي هاجم العراق والجزيرة وديار بكر والشام سنة (٦٢٠ هـ / ١٢٢٣ م)، وأهلك المحاصيل الغلات والخئضر. (٣)

وتتاول ابن الأثير في القسم الثاني الكوارث ذات العوامل البشرية ونجم معظمها عن الفتن والثورات، وقد أو لاها ابن الأثير عناية خاصة، لتأثيرها على الناس اقتصاديا واجتماعيا، وركز في معظمها على حوادث الحريق التي تعرضت لها محال بغداد وأسواقها؛ كخبر احتراق سوق الأساكفة في الموصل سنة (٣٠٧ هـ/ ٩١٩ م)، إثر الفتتة التي وقعت بين أصحاب الطعام والأساكفة. (أ) وخبر حريق الكرخ سنة (٣٦٢ هـ/ ٩٧٣ م) بسبب الفتتة المذهبية؛ إذ "كان عدة من احترق فيه سبعة عشر ألف إنسان، وثلاثمائة دكان، وكثير من الدور، وثلاثة وثلاثين مسجدا، ومن الأموال ما لا يحصى. " (أ) وبالرغم من أن هذا الوصف ينطوي على مبالغة في حجم الخسائر وأعداد الضحايا، إلا أن الخبر يبقى نموذجا لاهتمام ابن الأثير بالنتائج المأساوية للفتن. ثم الخبر عن احتراق جامع دمشق سنة (٢٦١ هـ/ ١٠٦٩ م)، بسبب الحرب بين المغاربة أصحاب المصريين والمشارقة، " وأتى الحريق على الجامع، فدثرت محاسنه، وزال ما كان فيه مان

وقد اشتمات مادته عن الكوارث على معلومات عن أغلب البلدان الإسلامية، مع التركيز على

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٨، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١٢، ص٤١٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٨، ص١٢١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٨، ص٦٢٨.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١٠، ص٥٥.

نواحي العراق ، (۱) فأشار إلى حوادث وقعت في كل من: فارس وخراسان والمشرق عموماً، (۲) والجزيرة الفراتية والشام، (۳) ومصر، (٤) وبدرجة أقل إفريقيا والأندلس، (٥) والحجاز والشراة. (٦)

وهكذا حاول ابن الأثير، من خلال المادة المكثفة التي قدّمها عن الكوارث، أن يعطي تصوراً شاملاً عن هذه الناحية من اهتمامه، وهو يكاد يكون في مقدمة من التفت إليها بهذه الدرجة من التكثيف. وقد جاء تركيزه على الكوارث في سياق اهتمامه بحياة الناس واستقرار المجتمع.

<sup>(</sup>۱) ابن الأثیر، الکامل، ج۸، ص ۲۳۰ ـ ۲۳۰، ۳۷۸، ۶۱۱، ۵۲۰، ج۹، ص ۲۰، ۴۳۹، ج۱۰، ص ۱۰۰ ـ ـ (۱) ابن الأثیر، الکامل، ج۸، ص ۲۳۰ ـ ۲۳۱، ص ۱۷۰ ـ ۱۷۱، ۱۷۱ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٨، ص٤٠٤، ٢١٥، ٥١٨، ج٩، ص٢٠٨، ٤١١، ٥١٣، ١٩٥، ٦٣٧، ج١٠، ص٥٢.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه، ج۹، ص۶۳۸، ج۱۰، ص۳۰، ۵۷، ۲۰۰، ۵۰۸، ج۱۱، ص ۷۱، ۲۱۸، ۳۵۵ \_ ۳۵۵، ج۱۱، ص ۷۱، ۲۱۸، ۳۵۵ \_ ۳۵۵، ج۱۱، ص ۶۱۸، ۲۱۸، ۶۵۲ \_ ۳۵۵،

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٩، ص٤٣٨، ج٠١، ص٥٧، ٤٨٤، ٥٩٦، ج١١، ص٩٢، ٦٢١، ص١١٩، ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٦، ص٤٠٨، ج٨، ص٦٦، ٦٩٣ \_ ٦٩٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١٠، ص٤٩٥، ج١١، ص١٧٢.

#### ٤ \_ الظواهر الطبيعية:

شكلت الظواهر الطبيعية ناحية أساسية من نواحي اهتمام ابن الأثير في تاريخه، (١) وهـو لا يكاد يؤرخ لسنة إلا ويشير إلى حادثة أو أكثر متصلة بظواهر الطبيعة. وقد تتوعت مادته في هـذا المجال؛ فتناول حوادث ذات صلة بأحوال المُناخ، (٢) وفيضانات الأنهار، (٣) والظواهر الفلكية التي ركز عليها بشكل واضح، لأنها أثارت اهتمام الناس، وأحيانا خوفهم. (٤)

ويلاحظ أن موضوعي الفلك والمُناخ شغل لجل المادة التي تم رصدها في هذه الناحية، كما أنها تداخلت مع اهتمام ابن الأثير بالكوارث الطبيعية وارتبطت بها.

وفي جميع إشارات ابن الأثير عن الحوادث المتصلة بالنجوم والكواكب والأجرام السماوية الأخرى، أظهر اطلاعاً واسعاً في علم الفلك، وهو أمر ملفت، وتؤكده التفاصيل التي قدمها في ثايا إشاراته إلى هذا الموضوع، (٥) وهو أيضاً يؤكد ما ذهبت إليه هذه الدراسة من سعة ثقافته وتنوعها. (٦)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) جرى رصد أكثر من تسعين نصا من كتاب "الكامل" تناول فيه ابن الأثير هذه الناحية.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٨، ١٩٤،ج٩، ص٢٢٦، ج١٠، ص١١٦، ١٠٥، ج١١، ص٣٣٢.

<sup>(</sup>٥) انظر مثلا: الخبر عن ظهور كوكب سنة (٣٣٠ هـ)، "بذن ب عظيم في أول برج القوس، وآخر برج العقرب بين الغرب والشمال، وكان رأسه في المغرب وذنبه في المشرق ... وسار في القوس والجدي ثم اضمحل. "، الكامل، ج٨، ص ٣٩١، والخبر عن طلوع كوكب كبير سنة (٣٩٦ هـ)، شبهه ابن الأثير بالزهرة، طلع "عن يسرة قبلة العراق، له شعاع على الأرض كشعاع القمر ... "، الكامل، ج٩، ص ١٩٠، والخبر عن اجتماع ستة كواكب في برج الحوت سنة (٤٨٩ هـ)، "وهي الشمس، والقمر، والمشتري، والزهرة، والمريخ، وعُطارد ... "، وتوقعات المنجمين في شأنها، الكامل، ج١٠، ص ٢٥٩ ـ ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) انظر الفصل الأول من هذه الدراسة، ص٨ ــ ١٠.

جاءت أخبار ابن الأثير عن الحوادث المتصلة بالأحوال الجوية كثيرة ومكثفة، واهتم في جزء منها بالحوادث الغريبة؛ كهطول الأمطار بغزارة في شهر آب، (۱) وسقوط الثلوج بكثافة في مناطق مثل بغداد وواسط والكوفة، (۲) وسقوط البرد الذي يشبه الحجارة الكبيرة في بعض المناطق، كالعراق وإفريقيا، (۳) وانتشار الظلام بسبب الرياح السوداء أو السحاب الأسود. (٤) وجاء اهتمامه بالأحوال الجوية أيضاً في سياق اهتمامه بحياة الناس وكل ما يؤثر فيها.

ويمكن من خلال الأمثلة الآتية تكوين صورة متكاملة عن هذه الناحية من اهتمامه:

\_ في سنة (٣٧٨ هـ / ٩٨٨ م) " تتابعت الأمطار، وكثرت البروق والرعود، والبرد الكبار، وسالت منه الأودية، وامتلأت الأنهار والآبار ببلاد الجبل، وخربت المساكن، وامتلأت الأقناء طينا وحجارة، وانقطعت الطرق. " (٥)

\_ وفي سنة (٣٩٨ هـ / ١٠٠٨ م) " وقع ثلج كثير ببغداد وواسط والكوفة، والبطائح إلى عبدادان، وكان ببغداد نحو ذراع، وبقي في الطرق نحو عشرين يوماً. " (٦)

وفي سنة (٤١١ هـ / ١٠٢٠ م) " نشأت سحابة بإفريقيا ... شديدة البرق والرعد، فأمطرت حجارة كثيرة ما رأى الناس أكبر منها فهلك كل من أصابه شيء منها. " $^{(\vee)}$ 

- وفي سنة (٤٠٥ هـ / ١١١٠ م) " هبت بمصر ريح سوداء أظلمت بها الدنيا، وأخذت بأنفاس الناس، ولم يقدر أحد أن يفتح عينيه، ومن فتحهما لا يبصر يده، ونزل على الناس رمال، ويئس الناس من الحياة، وأيقنوا بالهلك ... ". (^)

\_ وفي سنة (٥٦٩ هـ / ١١٧٤ م) " توالت الأمطار في ديار بكر والجزيرة والموصل، فدامت

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص٧٩، ج١١، ص٤٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٨، ص٥٥ \_ ٥٥، ج٩، ص٢٠٨، ٤٦٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٩، ص ٦٠، ٣٢٢، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٩، ص٥٠٥، ٢٠٥، ج١٠، ص٤٨٤، ١٥٣، ج١١، ص٥٥، ٤٦٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٩، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٩، ص٢٠٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٩، ص٣٢٢.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ، ج١٠، ص٤٨٤.

أربعين يوماً ما رأينا الشمس فيها غير مرتين، كل مرة مقدار لحظة، وخربت المساكن وغيرها، وكثر الهدم، ومات تحته كثير من الناس. " (١)

أضف إلى ذلك أن نظرة ابن الأثير إلى هذه الحوادث وغيرها، جاءت انعكاساً لنظرت السي المحددث حركة التاريخ، التي يعدها خاضعة للمشيئة الإلهية، (٢) كما أن السياق الذي جاءت هذه الحوادث ضمنه، وهي في معظمها كارثية، يُشعر بأن ابن الأثير يرى فيها عقاباً إلهيا على فساد الناس، لذلك نجده يذكر تضرع الناس وعودتهم إلى الله إثر كل حادثة.

#### ٥ \_ المصالح العامة:

أبدى ابن الأثير اهتمامه بما يمكن تسميته بـ "المصالح العامة"، وحاول أن يستوفي معلوماته عنها، ويظهر أن المعلومات التي توفرت لديه عن هذه الناحية محدودة، لذا جاءت إشاراته إليها أقل من إشاراته إلى نواحي اهتمامه السابقة، ومع ذلك فهذه الإشارات تؤكد سعة أفق هذا المؤرخ؛ إذ كان معنياً برصد كل ما يتصل بهذا الموضوع، فعنى بتسجيل أخبار بناء المساجد والربط، (")

\_\_\_\_\_

(١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٤٠٩؛ انظر أيضاً الأمثلة الآتية:

في سنة (٢١٣ هـ) "جمدت دجلة عند الموصل، من بلد إلى الحديثة، حتى عبر عليها الدواب لشدة البرد. "، المصدر نفسه، ج٨، ص١٦٧. وفي سنة (٣١٧ هـ) " هبت ريح شديدة، وحملت رملا أحمر شديد الحمرة، فعمّ جانبي بغداد، وامتلأت منه البيوت والدروب، يشبه رمل طريق مكة. "، المصدر نفسه ، ج٨، ص٤١٢ \_ ٢١٥. وفي سنة (٣٦٧ هـ) " ظهر بإفريقية في السماء حمرة بين المشرق والشمال، مثل لهب النار، فخرج الناس يدعون الله تعالى، ويتضرعون إليه ... "، المصدر نفسه، ج٨، ص٣٩٣ . وفي سنة (٣٩٧ هـ) " هبّ على الحُجاج ريح سوداء بالثعلبية أظلمت لها الأرض، ولم يـر الناس بعضهم بعضا "، المصدر نفسه، ج٩، ص٥٠٠. وفي سنة (٢٥٥ هـ) " كثرت الأمطار في أكثر البلاد، ولا سيما خراسان، المطار توالت فيها من العشرين من المحرم إلى منتصف صفر لم تنقطع، ولا رأى الناس فيها شمسا. "، الكامل، ج١١، ص٢٠٠.

- (٢) انظر الفصل الرابع والخاص بمنهج ابن الأثير ص١٩٠ \_ ١٩٤.
- (٣) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٦٩، ج٠١، ص٢١٣، ج١١، ص٤٠٤، ٢٦١، ج٢١، ص٤٢.

وبناء البيمارستانات ورعايتها، (۱) وإنشاء المكتبات، (۲) وبناء المحال الجديدة، (۳) وفتح الطرق وصيانتها، (٤) وبناء الأسوار، (٥) والمراصد الفلكية، (١) وذكر الاجراءات المتعلقة بالتقاويم، (٧) وبناء دور العدل، (٨) ومسح الأراضي، (٩) وإصلاح الأنهر والقنوات، (١٠) وكذا الإجراءات المتعلقة بدور الضرب. (١١) ويمكن ملاحظة الأمثلة الآتية:

\_ في سنة (٣٧١ هـ / ٩٨١ م) " فـ تتح المارستان العضدي، غربي بغداد، ونـ قل إليه جميع ما يحتاج إليه مـن الأدويـة. " (١٢)

\_ في سنة (٤١٣ هـ / ١٠٢٢ م) بنى الوزير مؤيد الملك "مارستانا بواسط، وأكثر فيه من الأدوية، والأشربة، ورتب له الخرزان والأطباء، ووقف عليه الوقوف الكثيرة ... ". (١٣)

(۱) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١١٥، ج٩، ص١٦، ٣٢٩، ج١٠، ص٥٨، ج١١، ص٤٠٤، ٤٤١،

- (٢) المصدر نفسه، ج١٠، ص٥٥، ١٠٥، ج١١، ص٨، ٣٦٦، ٤٠٤، ٤٤٠، ج١١، ١٠٤.
- (٣) المصدر نفسه، ج ١٠ ، ص ٢٣٠ ؛ انظر: دراسة يعقوب ليسز عن نمو مدينة بغداد، وتعليقاته على ما كتبه الخطيب البغدادي عن خطط المدينة: ليسز، يعقوب، خطط بغداد في العهود العباسية الأولى، ترجمة صالح أحمد العلي، المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٨٤م ؛ وما كتبه جورج مقدسي عن محال بغداد وأسواقها في كتابه: خطط بغداد في القرن الخامس الهجري، ترجمة صالح أحمد العلي، المجمع العلمي العراقي، بغداد، ١٩٨٤م.
  - (٤) ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٢١٣٠.
  - (٥) المصدر نفسه، ج٩، ص٥٢٦، ج١١، ص٢٥١، ٦١٦ \_ ٦١٧، ج١١، ص٤٠٤.
    - (٦) المصدر نفسه، ج١٠، ص٦٦٦.
      - (٧) المصدر نفسه، ج١٠، ص٩٨.
    - (٨) المصدر نفسه، ج١١، ص٣٦٦، ٤٠٤.
      - (٩) المصدر نفسه، ج١١، ص٥٦.
    - (١٠) المصدر نفسه، ج٩، ص٢١٩ ، ج١٠، ص١٢، ٢١٣.
      - (۱۱) المصدر نفسه، ج۱۰، ص ۲۰ ـ ۲۱.
      - (١٢) المصدر نفسه، الكامل، ج٩، ص١٦.
        - (۱۳) المصدر نفسه، ج۹، ص۳۲۹.

\_ في سنة (٢٦٠ هـ / ١٠٦٨ م) تسلم أبو منصور بن عبد الملك بن يوسف المارستان العضدي، "وكان قد دثر واستولى عليه الخراب، فجد في عمارته، وجعل فيه ثمانية وعشرين طبيبا، وثلاثة من الخُزان ... واشترى له الأملاك النفيسة، بعد أن كان ليس به طبيب ولا دواء. " (١)

في سنة (773 هـ / <math>3100 م) "أمر الملك أبو كاليجار ببناء سور مدينة شيراز، فبُني وأحكم بناؤه، وكان دوره اثني عشر ألف ذراع، وعرضه ثمانية أذرع، وله أحد عشر بابا ... "(7)

في سنة (٤٥٢ هـ / ١٠٦٠ م) " سدّ بنو ورّام بثق النّهروانات، وشرع العميد أبو الفتح في عمارة بثوق الكرخ. " (7)

\_ وفي خبر وفاة السلطان ملكشاه سنة (٤٨٥ هـ / ١٠٩٢ م)، تحدث ابن الأثير بالتفصيل عـن انجازاته المتعلقة بالمصالح العامة، فذكر أنه " عمر الطرق، والقناطر، والربُط التي في المفاوز، وحفر الأنهار الخراب، وعمر الجامع ببغداد، وعمل المصانع بطريق مكة، وبنى البلد بأصـبهان، وبنى منارة القرون بالسُبيعي بطريق مكة، وبنى مثلها بما وراء النهر ... " (٤)

\_ وفي خبر وفاة الخليفة المقتدي بأمر الله سنة (٤٨٧ هـ / ١٠٩٤ م) تحدث ابن الأثير عن فضائله، ومنها أن عدة محال بئيت في بغداد في أيامه، منها: " البصلية، والقطيعة، والحلبة، والمقتدية، والأجمة ودرب القيار، وخربة ابن جَردة، وخربة الهرّاس، والخاتونيّتين. " (٥)

\_ وفي سنة (٥٦٥هـ / ١١٧٠ م) حين كان والد ابن الأثير يتولى جزيرة ابن عمر جاء كتاب من الديوان بالموصل، "يأمرون بمساحة جميع بساتين العقيمة، ... ولها بساتين كثيرة بعضها يُمسح فيؤخذ منه على كل جريب شيء معلوم، وبعضها عليه خراج، وبعضها مطلق من

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل ، ج١٠ ص٥٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٩، ص٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١٠ ص١٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١٠ ص٢١٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١٠، ص٢٣٠.

الجميع .... " (١)

\_ وفي سنة (378 = /1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 1170 = 11

\_ وتحدث باهتمام عن المصالح التي رعاها نور الدين إبان حكمه، وقد استخدم كلمة "مصالح" في هذا الخبر، فأشار إلى بنائه دار العدل في بلاده، وأسوار مدن الشام وقلاعها، " وبنى المدارس الكثيرة للحنفية والشافعية، وبنى الجامع النوري بالموصل، ونبى البيمارستانات والخانات في الطرق، وبنى الخانكاهات للصوفية في جميع البلاد، ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة ... " (٦)

و هكذا، رسم ابن الأثير صورة مقربة عن واقع الخدمات التي كانت الدولة توفر ها للناس، والنواحي التنظيمية المتصلة بها، وكذا المؤسسات العلمية والثقافية التي نالت عنايتها أيضاً.

ويمكن القول إن ثمة صلة بين نواحي اهتمام ابن الأثير المختلفة؛ فاهتمامه بالمصالح العامة والظواهر الطبيعية والكوارث جاء في سياق اهتمامه بكل ما يؤثر في حياة العامة واستقرار المجتمع من حوادث أو ظواهر. فالفتن بكل دوافعها، وارتفاع الأسعار وانعكاساته المعيشية، والحركات الاجتماعية، والأزمات السياسية؛ كونت موضوعات أثرت في حياة العامة، وانعكست على استقرار المجتمع، وهذا الاستقرار شكل الهاجس الذي يمكننا تلمسه لدى ابن الأثير في ثنايا تاريخه.

\*\*\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١٠، ص٦٦٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١١، ص٤٠٤.

## الفصل الثالث

# مصادر ابن الأثير

ـ تمهيـد

أولاً: أهمية تاريخ الطبري بالنسبة لابن الأثير

ثانياً: مصادر ابن الأثير تبعاً للفترات التي تناولها في كتابه

- ١ الزمان وابتداء الخلق
- ٢ ـ تاريخ الأنبياء وشعوبهم
  - ٣ ـ تاريخ الفرس والروم
    - ٤ ـ العرب قبل الإسلام
      - ٥ ـ السيرة النبوية
    - ٦ ـ تاريخ صدر الإسلام
    - ـ عصر الخلفاء الراشدين
    - ـ عصر الخلفاء الأمويين
      - ٧ التاريخ العباسي
  - ٨ ـ فترة الحروب الصليبية

ثالثاً: ملاحظات على مصادر ابن الأثير

#### تمهيد

استمد ابن الأثير مادته من المصادر التي وصل إليها، وهي متنوعة، فقد أفاد من المصادر الشفوية وشهود العيان. واعتمد أيضاً على مشاهداته واتصالاته الشخصية. وأفاد بصورة واسعة من المصادر المكتوبة؛ سواء كانت كتباً أو رسائل شخصية أو وثائق رسمية. وقد جاء اعتماده على مصادره بدرجات متفاوتة، تبعاً لحجم كل منها وقيمة معلوماته.

وستتم دراسة مصادر ابن الأثير تبعاً للفترات التي تتاولها، وسيتداخل ذلك مع البحث في قيمة كل منها تبعاً لموضوعات الكتاب، ويلي ذلك محاولة لتبيّن نظرة ابن الأثير إلى مصادره، وكيف تعامل معها.

### أهمية تاريخ الطبري بالنسبة لابن الأثير:

بنى ابن الأثير مادته عن الفترات التي تشمل بدء الخليقة، وتاريخ الفرس، والعرب قبل الإسلام، والتاريخ الإسلامي إلى مطلع القرن الرابع الهجري، معتمداً بصورة أساسية على الإسلام، والتاريخ الرسل والملوك المحمد بن جرير الطبري (ت ٣١٠ هـ / ٩٢٣ م). ففي إشارته الأولى الى مصادره في مقدمة "الكامل" نوّه بأنه حين بدأ بجمع مادته بدأ بتاريخ الطبري، ووصف بأنه "الكتاب المعوّل عند الكافة عليه، والمرجوع عند الاختلاف إليه ... ." (١)

وتبدو ثقة ابن الأثير بالطبري جلية، وتحديداً في مادته عن الموضوعات الخطيرة؛ كالفتنة الكبرى. (٢) وقد اتسَّهم غير الطبري من المؤرخين ممن تناولوا الفتنة بأنهم في بعض وقائعها "حشوا تاريخهم بمقتضى أهوائهم. " (٣)

ومع ذلك أشار صراحة إلى أن ثمة نقصاً في مادة الطبري، لذا رجع إلى مؤلفات أخرى، وأخذ منها معلومات أكمل بها مادة الطبري في تأريخه للفترات التي غطاها الطبري، لكنه لم يحدد كل هذه المصادر: " فلما فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها إلى ما نقلته من تاريخ الطبري ما ليس فيه، ووضعت كل شيء منها موضعه..." (3)

وهذه الإضافات إلى مادة الطبري تؤكدها إشارات ابن الأثير المتكررة إلى المصادر التي أخذ عنها معلوماته، وتؤكدها مقارنة بعض المعلومات الواردة عنده بما ورد عند الطبري، فمثللا: أضاف إلى خبر الطبري عن ملوك الروم في الفترة بين رفع المسيح وظهور الإسلام مادة جيدة

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٣؛ وعن تاريخ الطبري انظر: التونسي، محمد خليفة، تاريخ الأمم والملوك، موسوعة تراث الإنسانية، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، بلات، مج١، ص٥٤٧ وما يليها؛ ويمكن الرجوع إلى أبحاث جواد علي عن مصادر الطبري في تاريخه لتبيتُن أهميته بالنسبة لابن الأثير ولغيره من المؤرخين المتأخرين كابن كثير وابن خلدون، علي، جواد (١٩٥٠م)، موارد تاريخ الطبري، مجلة المجمع العلمي العراقي، مج١، ج١، ص١٤٣ ـ ٢٣١؛ ومج٣ (١٩٥٤م)، ج١،

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٣، ج٣، ص٢٠٥ وما يليها، ٢٦٣، ٢٧٦ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٣، ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٣. سيجري التعرف إلى هذه المصادر تباعاً في هذا الفصل.

عن الحوادث التي وقعت أيامهم؛ إذ "سطرها غيره من العلماء بالتاريخ ... ." (١)

وأضاف مادة مهمة عن أيام العرب قبل الإسلام، لم يذكر الطبري منها سوى يـوم ذي قـار وجذيمة الأبرش والزبـــّاء وطسم وجديس، ويرى ابن الأثير أن الطبري ما ذكرها إلا لأن ملوكـــا اشتركوا فيهـــا. (٢) كما أضاف معلومات لم يشير إليها الطبري عن فتح مــدن الــساحل الــشامي، طرابلس وبيروت وجبيل وصيدا، سنة (١٣ هــ / ١٣٤م)، (٣) إذ نقلها عن البلاذري. (٤)

وذكر رواية عن صلة الهرمزان بأبي لؤلؤة المجوسي وعلاقتهما بقتل عمر بن الخطاب، وموقف عبيد الله بن عمر منهما، لم ترد في تاريخ الطبري. (٥) وعند مقارنة المادة التي كتبها ابن الأثير عن أخبار عبد الملك بن مروان بما كتبه الطبري، تبيَّن أن ابن الأثير أضاف معلومات لم يذكرها الطبري. (٦) وكذلك المعلومات التي أوردها عن نسب الحَجاج وسيرته. (٧) كما أن

(١) ابن الاثير، الكامل، ج١، ص٣٢٣ وما يليها ؛ انظر: الطبري، تاريخ، ج١، ص٦٠٦ ــ ٦٠٨.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٥٠٠ وما يليها ؛ انظر: الطبري، تاريخ، ج١، ص٦١٧ وما يليها، ج٢، ص١٩٣ وما يليها، النائير اعتمد في أيام العرب على مؤلفات هشام بن محمد بن السائب الكلبي، انظر أسماء مؤلفاته في هذا الموضوع والتي ذكرها النديم في الفهرست: النديم، محمد بن أبي يعقوب اسحاق، (ت ٣٨٠ هـ)، الفهرست، مجلدان، تحقيق شعبان خليفة ووليد العوزة، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩١م، مج١، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٤٣١.

<sup>(</sup>٤) البلاذري، أحمد بن يحيى، (ت٢٧٩هـ)، فتوح البلدان، عناية رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م، ص١٣٣ ـ ١٣٤؛ انظر أيضا: موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ط١، دار الجيل، بيروت، ٢٠٠٤م، مادة ابن الأثير، كتبها عمر عبد السلام تدمري، مجلد١، ص ٢٧٩؛ وتدمري، عمر عبد السلام (١٩٨٢م)، الحضور التاريخي لمدينة طرابلس الشام من خلال (الكامل في التاريخ) لابن الأثير، بحوث ندوة أبناء الأثير، كلية الأداب، جامعة الموصل، ص ٣٠١ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الكامل، ج٣، ص٧٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٤، ص٥٢٠ \_ ٥٢٢ ؛ انظر: الطبري، تاريخ، ج٦، ص٤١٨ \_ ٤٢٢.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص٥٨٥ \_ ٥٨٧.

حوادث سنة (١٤٨ هـ / ٧٦٥ م) الواردة عند ابن الأثير كخروج حسان بن مجالد في نواحي الموصل، واستعمال الخليفة المنصور خالد بن برمك على الموصل، وو لاية الأغلب بن سالم الموصل، واستعمال الخليفة المنصور خالد بن برمك على الموصل، وو لاية الأغلب بن سالم المويية لا نراها في تاريخ الطبري. (١) وقدم ابن الأثير أيضاً تفاصيل عن الدعوة العباسية لا ترد في تاريخ الطبري أيضاً. (٢) وكذا أخبار خروج الفضل الخارجي بنواحيي نصيبين سنة الأزدي" والفتنة التي وقعت بالموصل بتدبير "العطاف بن سفيان الأزدي" سنة (١٧٦ هـ / ٧٩٢ م)، (٤) واستعمال الرشيد عليَّ بنَ عيسى بن ماهان على خراسان، سنة (١٨٠ هـ / ٧٩٧ م)، الذي عُدّ المداء بين المسلمين والروم سنة (١٨١ هـ / ٧٩٧ م)، الذي عُدّ الطبري لم يهتم بأخبار إفريقيا والمغرب والأندلس وصقلية، بينما توسع ابن الأثير فيها. (٧)

وثمة معلومات تبدو أقل أهمية، لكنها تشير إلى حرص ابن الأثير على استيفاء مادت من مصادر أخرى غير الطبري، منها: خبر مقتل معن بن زائدة الشيباني،  $^{(\Lambda)}$  وخبر خروج الصحصح الخارجي في الجزيرة زمن الرشيد،  $^{(P)}$  ومقتل روّح بن صالح الهمّداني، من قادة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٥، ص٥٨٤ وما يليها.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٥، ص١١٤ \_ ١١٥، ١٩٦ \_ ١٩٦، ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٦، ص١٣٣ \_ ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٦، ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٦، ص١٥٠ \_ ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٦، ص٩٥١.

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه، ج٥، ص ٣١١ \_ ٣١٩، ٣٣٧ \_ ٣٣٩، ٣٧٥ \_ ٢٠٦، ١٠٥ \_ ٢٠٦، ج٦، ١١٠ \_ المصدر نفسه، ج٥، ص ٢١١، ٣٢٠ \_ ٢١٤، ج٨، ص ٧١ \_ ٧٤.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج٥، ص٦٠٦ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج٦، ص١١٢.

الموصل، والعامل على صدقات بني تغلب من قبل الرشيد، سنة (١٧٠ هـ / ٢٨٦ م)، (١) وعزل الرشيد إسحاق بن محمد عن الموصل، واستعماله سعيد بن سلّم الباهلي عليها سنة (١٧٢ هـ / ٢٨٨ م). (٢) وكذا خبر خروج حصين الخارجي بخراسان سنة عليها سنة (١٧٢ هـ / ٢٩٨ م)، (٣) وخبر موت الليث بن سعد الفقيه بمصر، ومحمد بن إسحاق أبو العنبس الشاعر، والمسبّب بن زهير الضبّي الذي كان رئيساً لشرطة المنصور والمهدي وواليا على خراسان من قبل المهدي؛ (٤) كلها أخبار لم يشر إليها الطبري.

وفي السياق ذاته توسع ابن الأثير في أخبار وردت مختصرة عند الطبري، الأمر الذي يــشير الى أنه أخذها من مصادر أخرى غير الطبري، وأعطاها أهمية أكثر من الطبري؛ كخبــر الفتنــة التي وقعت بين المضرية واليمانية فــي دمشــق سنــة (١٧٦ هــ / ٧٩٢ م). (٥)

إذن لا يمكن قبول الفكرة الشائعة بأن ابن الأثير اعتمد كلياً على الطبري في مادت عن موضوعات بدء الخليقة والزمن القديم والتاريخ الإسلامي حتى بداية القرن الرابع الهجري. (٦)

وتتضح الصورة بشكل أفضل بأخذ فترة تاريخية محددة ومحاولة تبين الطريقة التي تعامل فيها ابن الأثير مع مادة الطبري عن هذه الفترة. ويمكن أن تكون سنة (٦٤ هـ / ٦٨٣ م) نموذجا جيداً في هذا المجال؛ لأنها تتميز بكثافة الحوادث وتسارعها، كاضطراب البيت الأمروي بعد وفاة يزيد بن معاوية، وحصار عبد الله بن الزبير الأول بمكة، وحرق الكعبة، والبيعة لابن الزبير في الحجاز ولمعاوية بن يزيد ثم لمروان بن الحكم في السشام، ووقعة مرج راهط، وتشكل حركة التوابين، وظهور المختار بن أبي عبيد. ثم استمرار ثورات الخوارج وظهور الفتن في خراسان.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٦، ص١١٣.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج٦، ص١١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٦، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٦، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٦، ص١٢٧ \_ ١٣٣.

<sup>(</sup>٦) انظر: روزنثال، علم التأريخ عند المسلمين، ص١٥٣.

1— قـ تم ابن الأثير قصة متسلسلة لكل حادثة تناولها في هذه السنة، مـن خـلال دمجـه عـدة روايات تناولت الحادثة، أو اعتماده الرواية "الأتـم" ثم إكمالها بمعلومات مـن روايـات أخـرى. والهدف هو الحفاظ على وحدة الخبر بتقديمه متصلا دون تقطيع. ففي خبر مسير مسلم بن عقبـة في جند الشام من المدينة إلى مكة لحصار ابن الزبير، ثم حصار الحصين بن نمير لابن الزبير، واحتراق الكعبة؛ دمج ابن الأثير ثلاث روايات نقلها الطبري عن هشام بن محمد الكلبي عن أبـي مخنف، وهشام عن عوانة بن الحكـم، ثم الواقدي. (۱) وفي خبر وفاة يزيد بن معاوية وعمره دمَج ثلاث روايات نقلها الطبري عن عمر بن شبّة، وأحمد بن ثابت، وهشام بن محمد الكلبي. (۲) كمـا دمَج أكثر من عشر روايات أوردها الطبري عن بيعة أهل خراسان سلم بن زياد وفتتة عبد الله بن خازم. (۱) وفي خبر المفاوضات التي جرت بين الحصين بن نمير وعبد الله بـن الزبيـر، أثنـاء حصار مكة، اعتمد ابن الأثير الرواية التي نقلها الطبري عن هشام بن محمد بن الـسائب الكلبـي عن عوانة وأكملها برواية أخذها الطبري عن إسحاق بن أبي إسرائيل. (١) واعتمد رواية هشام بن محمد الكلبي عن عوانة في خبر بيعة مروان بن الحكـم في الشام، وموقعة مرج راهط، ثم أكملها بروايات أخرى عن الواقدي. (٥) كما اعتمد رواية هشام بن محمد الكلبي عن أبي مخنف في خبـر بيعة مروان بن الحكـم في الشام، وموقعة مرج راهط، ثم أكملها بروايات أخرى عن الواقدي. (٥)

**١- استبعد ابن الأثير الإسناد في كل الروايات التي اعتمد فيها على الطبري في حوادث هذه** السنة، حفاظاً على السياق المتصل للخبر. فالإسناد من شأنه أن يقطتع أوصال الخبر ويُضعف تماسكه.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٢٣ \_ ١٢٤. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٤٩٦ \_ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير الكامل، ج٤، ص١٢٥. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٥٤ \_ ١٥٨. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٥٤٥ \_ ٥٥١.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٢٩ ــ ١٣٠. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٥٠١ ـ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٤٥ \_ ١٥٤. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٥٣٠ \_ ٥٤٤.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٥٨ \_ ١٦٥. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٥٥٢ \_ ٥٦٣.

"— اختصر ابن الأثير مادة الطبري، ففي تاريخ الطبري شغلت المادة التي قدّمها عن هذه السنة (٨٦) صفحة، بينما شغلت المادة عند ابن الأثير (١٥) صفحة، وهذا له دلالته. (١) ويمكن أن تعطي الأمثلة الآتية فكرة عن عناية ابن الأثير بالاختصار: حادثة حرق الكعبة، واختصار ابن الأثير روايتي ابن الكلبي والواقدي عنها. (٢) وخبر وفاة يزيد بن معاوية وعدد أولاده، واختصاره روايات كل من عمر بن شبة وأحمد بن ثابت وابن الكلبي. (٣) ثم خبر قدوم المختار ابن أبي عبيد إلى الكوفة الذي اعتمد الطبري فيه على رواية ابن الكلبي عن أبي مخنف، حيث اختصر ابن الأثير جزءا كبيرا من التفاصيل التي أوردها الطبري؛ منها تفاصيل خبر اعتقال عبيد الله بن زياد المختار بعد ظهوره في الكوفة، وتدَخّل عبد الله بن عمر بن الخطاب لدى يزيد لإخلاء سبيله. (٤) وكذا اللقاء الأول بين المختار وابن الزبير في مكة. (٥)

3- حَذف ابن الأثير رواية أبي عبيدة معمر بن المثنى التي أوردها الطبري ضمن حوادث سنة (٦٤ هـ)، والتي تناولت ندم يزيد بن معاوية على قتل الحسين بن علي وما قاله في ذلك. واكتفى بإيرادها ضمن حوادث سنة (٦١ هـ). (٦) كما حَذف النصوص الطويلة للمراسلات التي جرت بين سليمان بن صرر و الخزاعي في الكوفة وكل من سعد بن حذيفة بن اليمان في المدائن والمثنى ابن مُخرَبة العبدي في البصرة، من أجل حشد الشيعة للطلب بدم الحسين، وقد أورد الطبري هذه المراسلات كاملة. (٧)

٥ ـ أضاف ابن الأثير معلومات لم ترد في تاريخ الطبري، كالتفاصيل التي أوردها عن سيرة

<sup>-----</sup>

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٢٣ \_ ١٧٤. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٤٩٦ \_ ٥٨٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص٤٢. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٤٩٨ ـــ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٢٥. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٤٩٩ ـــ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٦٨ \_ ١٦٩. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٥٦٩ \_ ٥٧١.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٧٠. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٥٧٣ \_ ٥٧٤ ؛ انظر عن حركة المختار بالتفصيل: البلاذري، جمل من أنساب الأشراف، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، ط١، ١٣ جزءا، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٦م، ج٦، ص٣٧٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص٨٧. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٥٠٦.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٦١ \_ ١٦٢. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٥٥٥ \_ ٥٥٨.

يزيد بن معاوية، <sup>(۱)</sup> وخطبة معاوية الثاني التي أعلن فيها تخليه عن الخلافة، ثـم خبـر موتـه مسموماً. <sup>(۲)</sup> وكذا خبر مسير مروان بن الحكـم إلى مصر وأخذه البيعة من أهلها بعـد أن بايعـه أهل الشام، ثم رجوعه إلى دمشق. <sup>(۳)</sup> ثم الرواية التي تشير إلى إرسال ابن الزبير المختـار والكوفة ليحشد له الشيعة هناك: " فنزل ناحية منها يبكي على الحسيـن ويذكـر مصابه حتى لقـوه وأحبّوه، فنقلوه إلى وسط الكوفة وأتاه منهم بشر كثير ...". <sup>(3)</sup>

**آ**— تدَخلً ابن الأثير في المادة التاريخية التي اعتمد فيها على الطبري، فصوب ورجّح بعض الأخبار على غيرها، كما في خبر حرق الكعبة، إذ رجتح رواية هشام بن محمد الكلبي بأن الكعبة احترقت بعد أن رماها جند الشام بالمجانبق، على رواية الواقدي بأنها احترقت من نار كان أصحاب ابن الزبير يوقدونها حولها. وجاء ترجيح ابن الأثير رواية هشام بن محمد الكلبي " لأن البخاري قد ذكر في صحيحه أن ابن الزبير ترك الكعبة ليراها الناس محترقة يحرّضهم على أهل الشام. " (٥) وكذلك رجّح الرواية التي ذكرها الطبري دون إسناد في تحديد تاريخ وفاة يزيد بن معاوية وعمره على روايات أخرى للزهري وأحمد بن ثابت وهشام بن محمد الكلبيي. (٦)

V استبعد ابن الأثير قسما كبيراً من المقاطع الشيعرية التي وردت عند الطبري في هذه السنة، وذلك انسجاماً مع نظرته إلى الشيعر والتي تختلف عن نظرة الطبري إليه. فالطبري حاول استخدام الشيعر كمصدر للمعلومات، في حين اهتم ابن الأثير بالناحية الجمالية للشيعر فقط. وللإستدلال جرى رصد (٢٣) مقطعاً شيعرياً وردت في مادة الطبري عن هذه السنة، بينما أورد ابن الأثير منها (١٥) مقطعاً.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٢٦ ــ ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٤، ص١٣٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٤، ص١٥٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٤، ص١٧٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٤، ص١٢٤. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٤٩٨ \_ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٢٥. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٩٩٤.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص١٢٣ وما يليها. / الطبري، تاريخ، ج٥، ص٤٩٦ وما يليها.

وأخيراً: يـــُلاحظ أن ابن الأثير التزم نهج الطبري في ترتيب بعض مصادره، بحيــث وردت عنده حسب ترتيبها عند الطبري، وأشار إلى بعض المصادر الواردة لــدى الطبــري بتصــرف وأحيانا بصيغ مشابهة للتي استخدمها الطبري. (١) ومع ذلك لا يمكن الجزم بأن ابــن الأثيــر لــم يرجــع إلى تلك المصادر مباشرة، لا سيما وأن المؤلفات التاريخية غدت متوفرة في عصره، لــذا لا يمكن القول إن مؤرخا محققا كابن الأثير لم يطــتع عليها، كما أن تعابير مثل "قال ابن إسحاق" و"قال ابن التوراة"، تؤكد رجوعه إلى هذه المصادر مباشــرة.

(۱) للمقارنة انظر: ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٥؛ الطبري، تاريخ، ج١، ص١٥٨. / الكامل، ج١، ص١٥٥ و الطبري، ج١، ص١٦٦، ع١٦٠. / الكامل، ج١، ص٥٧ و الطبري، ج١، ص١٦٦، م١٦٨. / الكامل، ج٢، ص١٠ و الطبري، ج٢، ص١٦٨. / الكامل، ج٢، ص١٠ و الطبري، ج٢، ص١٢٠. / الكامل، ج٢، ص٠٤ و الطبري، ج٢، ص٢٤٦. / الكامل، ج٢، ص٤٠ و الطبري، ج٢، ص٢٥٢. / الكامل، ج٢، ص٤٠ و الطبري، ج٢، ص٢٨٠. / الكامل، ج٤، ص٤١ و الطبري، ج٦، ص١٦٨. / الكامل، ج٤، ص١٢٨ و الطبري، ج٦، ص١٦٨.

## ثالثًا: مصادر ابن الأثير تبعاً للفترات التي تناولها في "الكامل":

## ١ ـ الزمان وابتداء الخلق:

كثف ابن الأثير إشاراته إلى مصادره في هذا الموضوع، فنقل ما ورد في القرآن الكريم عن مسائل مثل: ما خلق بعد القلم، (۱) وتوزيع الخلق على الأيام الستة التي خلق الله فيها الكون، وأعطى رأيه في ذلك، (۲) وكذا خلق آدم، والأسماء التي علمه الله إياها، وقصته مع إبليس، شم هبوطه إلى الأرض، (۳) والنزاع بين قابيل وهابيل. (٤)

وشكل الحديث النبوي مصدرا أساسيا لهذا الموضوع، وهذا منتظر؛ لأن الأحاديث النبوية اشتملت على معلومات وتفاصيل أوسع مما ورد في القرآن، وجاء استخدامه لنصوص الحديث وأقوال الصحابة متداخلا مع استخدامه لآيات القرآن ومفسرًا لها، فاستعان بهما في موضوعات خلق القلم وما خلق بعده، (٥) وخلق الليل والنهار، (٦) وأخبار إبليس والأحداث التي جرت في

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الآية ٢١٠ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص ١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم، الآية ٦٢ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٢٠.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة، الآية ٣٠؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٢٧ وما يليها.

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، الآيات ٢٧ ــ ٣٣ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٤٣ ــ ٤٤.

<sup>(</sup>٥) أبادي، شمس الحق العظيم، عون المعبود على سنن أبي داود، تحقيق رائد أبو علفة، دار بيت الأفكار الدولية، عمان، بلات، كتاب السنة، باب القدر، حديث رقم (٤٧٠٠) ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٦ \_ ١٩.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل، ص٢٠ ــ ٢١.

ملكه، (۱) وخلق آدم و ذريته، (۲) و الأسماء التي تعلمها، (۳) و إسكانه الجنة و إخراجه منها، و الموضع الذي هبط فيه على الأرض، (٤) وكذا عدد الأنبياء و الرسل، (٥) و الخبر عن وفاة آدم و عمره، (١) و ذكر حديثا مهما عن لغة آدم و شيث و نوح و إدريس و هي السريانية. (١) و اعتمد على أقوال ابن عباس في بعض الأخبار عن أبناء آدم. (٨)

ورصد ابن الأثير أقوال أهل الكتاب في تقدير ما مضى من السنين منذ خلق آدم حتى الهجرة، وشكك في بعضها بتعبير "زعم اليهود ..."، (٩) وأخذ منهم بعض أخبار "شيث بن آدم" وابنه "أنوش"، والأحداث التي تلت عهدهما. (١٠) ويتصل بذلك إشاراته إلى ما ورد في التوراة عن أعمار أحفاد آدم. (١١)

\_\_\_\_\_

- (۲) البخاري، محمد بن إسماعيل، (ت ۲۰۱ هـ)، صحيح البخاري، ط۲، تحقيق مصطفى البنا، دار العلوم الإنسانية، دمشق، ۱۹۹۳م، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام، حديث رقم (۵۸۷۳) ؛ أبادي، عون المعبود، كتاب السنة، باب القدر، حديث رقم (۲۹۳٤)، (٤٧٠٣) ؛ ابن الأثير، الكامل، ج۱، ص۲۷\_ ۲۸.
  - (٣) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٣٠ \_ ٣١.
  - (٤) المصدر نفسه، ج١، ص٣٢ ــ ٣٣، ٣٥، ٣٦، ٣٧.
    - (٥) المصدر نفسه، ج١، ص٤٧.
    - (٦) المصدر نفسه، ج١، ص٥٠ \_ ٥٣.
      - (٧) المصدر نفسه، ج١، ص٦٠.
    - (A) المصدر نفسه، ج١، ص ٤٤ ، ٥٥، ٥٥  $_{-}$  ٥٥.
      - (٩) المصدر نفسه، ج١، ص١٤.
      - (١٠) المصدر نفسه، ج١، ص٥٥، ٥٧.
      - (١١) المصدر نفسه، ج١، ص٥٥، ٦٠.

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٢٤ \_ ٢٥.

وأشار ابن الأثير إلى أقوال المجوس والفرس في موضوعات مثل: تقدير المدة بين ملك "جيومرث" إلى وقت الهجرة، (1) والصلة بين آدم وجيومرث؛ إذ يعتبره أكثرهم آدم نفسه، وبعضهم يعتبره "ابن آدم لصلبه من حواء". (1) وأورد أقوال الفرس في أو لاد جيومرث وأحفاده، وكذا في أقاليم الأرض السبعة، وأصل سكان إقليم بابل، (1) وأقوالهم في بعض ملوكهم، وأول من ملك الأقاليم السبعة، وظهور الكتابة الفارسية، وديانة الصابئة. (1) وشكك في أقوال الفرس بتعابير مثل "يزعمون ..." (1) و"زعم أكثر علماء الفرس ..." (1) و"زعمت الفرس ..." (1)

وثمة إشارة واحدة إلى وهب بن منبه، وكانت في موضوع " جميع الزمان من أوله إلى أخره"، فنقل عنه قوله إن الزمان ستة آلاف سنة. (^)

واستخدم روايات ابن إسحاق في موضوع " ابتداء الخلق وما كان أوله "، فذكر رواية عنه أن " أول ما خلق الله تعالى النور والظلمة، فجعل الظلمة ليلا اسود، وجعل النور نهارا أبيض مضيئا. " لكنه شكك في صحة الرواية لأن ابن إسحاق لم يسند قوله إلى أحد. (٩) ونقل عنه رواية أخرى أن ابتداء الخلق كان يوم السبت، (١٠) كما نقل عنه رواية عن خلق حواء وزواجها من آدم، (١١) ورواية عن موت آدم وتكفينه ودفنه، (١٢) ورواية أخرى عن أحوال قابيل بعد قتله

(١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٤١\_ ١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٤٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٤٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٦١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص١٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٤٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١، ص١٣.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج١، ص١٦.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ج١، ص١٨.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، ج١، ص٣٢ \_ ٣٣.

<sup>(</sup>۱۲) المصدر نفسه، ج۱، ص٥١.

أخاه وأحوال أو لاده وأحفاده وانقطاع نسلهم، وأن أنساب الناس كلهم تعود إلى شيث بن آدم. (١) ثم رواية عن و لادة إدريس النبي. (٢) واعتماد ابن الأثير على ابن إسحاق أمر متوقعً، فقد عرف من بين كتب ابن إسحاق كتاب "المبتدأ"، ولعله كتاب مستقل، أو هو متصل بكتاب "المبعث والمغازي" ويشكلان كتاباً واحداً. (٣)

وأورد ابن الأثير لهشام بن الكلبي ثلاثة أخبار؛ الأول في موضوع "أول من ملك الأرض"، وهو عند هشام بن محمد الكلبي " أوشهنق بن عابر بن شالخ بن أفرخشد بن سام بن نصوح "، وذكر هشام أن الفرس تزعم أن أوشهنق كان بعد آدم بمائتي سنة، وهو يرى أنه كان بعد نوح بمائتي سنة، وأن الفرس لا يعرفون ما كان قبل نوح. إلا أن ابن الأثير رفض كلام ابن الكلبي الذي بدأه بتعبير "زعم"، لأن أوشهنق مشهور عند الفرس، وأن " كل قوم أعلم بأنسابهم وأيامهم من غيرهم ". (3) والثاني قوله إن أوشهنق أول من بنى البناء واستخرج المعادن وأمر أهل زمانه باتخاذ المساجد، وأنه هو من بنى مدينة بابل في العراق، ومدينة السوس في خوزستان، وأن ملكه استمر أربعين سنة، وإنه أول من كتب بالفارسية، وإن الصوم عُرف في عهده. (1)

(۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱، ص٥٦ ـ ٥٧.

- (٤) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٤٨ \_ ٤٩.
  - (٥) المصدر نفسه، ج١، ص٥٧.
- (٦) المصدر نفسه، ج١، ص ٦٦ ؛ ويمكن تتبع أخبار هشام عن بدء الخليقة والفرس في مؤلفاته المعنية بهذين الموضوعين، وقد ذكرها ابن النديم، في الفهرست، ج١، ص ١٦٩، ومنها: "كتاب حديث آدم وولده" و "كتاب عاد الأولى والآخرة" و "كتاب ملوك الطوائف" و "كتاب الأوائل" و "كتاب خبر الضحاك" و "كتاب الكهان" و "كتاب أخذ كسرى رهن العرب".

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٥٥.

<sup>(</sup>٣) ابن النديم، الفهرست، ج١، ص١٦٢ ؛ انظر أيضاً: ملاحظات عبد العزيز الدوري حول هذا الموضوع في بحثه: دراسة في السيرة ومؤلفها ابن إسحاق، المقدّم إلى دورة مجمع اللغة العربية في بغداد، ١٣٨٥هـــــ معمد اللغة العربية في بغداد، ١٣٨٥هــــ ١٩٦٥م، ص١٠ وما يليها.

## ٢ ـ تاريخ الأنبياء وشعوبهم:

شكل القرآن الكريم المصدر الأساس لابن الأثير في هذا الموضوع، وهذا منتظر لغزارة المادة التي تتاولت قصص الأنبياء في القرآن، وإن جاء بعضها مجملا. وقد جرى رصد أكثر من ثمانين نصا قرآنيا في "الكامل" عن تاريخ الأنبياء وعلاقتهم بشعوبهم، بدأها ابن الأثير بآيات استند إليها في الأحداث التي وقعت زمن نوح وصوب بها أخبار السابقين عن ديانة قوم نوح، فذكر الآية التي تؤكد وثنيتهم، وتذكر أسماء آلهتهم "وَد وسُواع ويغوث ويعوق ونسر"، (۱) شم ذكر الآيات عن صناعة الفُلك، (۲) وقصة الطوفان. (۳)

وذكر الآيات التي تتاولت قصتي عاد وثمود، وموقفهما من هود وصالح، وأخذ منها تفاصيل قليلة عن طبيعة خلق قوم عاد وصفة الريح التي أهلكتهم، (٤) ومعلومات عن النقاش بين ثمود ونبيهم صالح، وقصة الناقة التي عقروها، والصاعقة التي أهلكتهم. (٥)

وأشار إلى الآيات التي تحدثت عن تأملات إبراهيم في الكون، وقصته مع الأصنام، وحواره مع قومه بشأنها، وقصته مع النار.  $^{(7)}$  ثم خبر نزوله مكة وبنائه البيت الحرام،  $^{(V)}$  ثم قصة النبيح إسماعيل.  $^{(A)}$  وأورد الآيات عن أعمال قوم لوط، وحوار لوط معهم، وقصة هلاكهم.  $^{(P)}$ 

<sup>(</sup>١) سورة نوح، الآية ٢٣، ٢٤ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية ٣٧، ٣٨، ٣٩ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٦٩.

<sup>(</sup>٣) سورة القمر، الآية ١١، ١٢؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٧١.

 <sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية ٦٩، سورة هود، الآية ٦٢، سورة الأحقاف، الآية ٢٤، ٢٥، سورة الحاقة، الآيــة ٦،
 ٧ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٨٥ ــ ٨٩.

<sup>(</sup>٥) سورة هود، الأية، ٦٢، ٦٥، ٦٧، سورة الشعراء، الأية ١٥٥ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٨٩ ـــ ٩٣.

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة، الآية، ٢٥٨، سورة الأنعام، الآية، ٧٧، ٧٨، سورة الأنبياء، الآية ٥٧، ٥٩، ٦٠، ٦١، ٦٢، ٦٣، ٦٨، ٦٩ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٩٥ \_ ٩٩.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة، الآية ١٢٧، سورة إبراهيم، الآية ٣٧؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٠٣، ١٠٦.

<sup>(</sup>٨) سورة الصافات، الآية ١٠٢، ١٠٤؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١١٢.

<sup>(</sup>٩) سورة هود الأيات ٧٠ ــ٧٣، ٧٩، ٨٠، ٨١، سورة الحجر، الأية ٦٥، ٧٠، سورة العنكبوت الأية ٢٨، ٢٩، ٣٢ . ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١١٨ ــ ١٢١.

وتناول ابن الأثير قصة يوسف بالتفصيل، مستعيناً بما ورد في القرآن في إعطاء صورة عن أوضاع مصر السياسية والمعيشية في عصره. (١) ثم أورد الآيات التي تحدثت عن شعيب وقصته مع أهل مدين ونقاشه معهم حول عبادتهم وتصرفاتهم المالية، ثم كيفية هلاكهم. (٢)

واستند ابن الأثير أيضاً إلى ما ورد في القرآن من تفاصيل عن قصة موسى، وأكملها بمعلومات أخذها من الحديث النبوي وأقوال ابن عباس وآراء أهل الكتاب. فقدم معلومات عن سياسة فرعون في بني إسرائيل والأقباط بمصر قبل ظهور موسى، وتتبع حياة موسى: نشأته ونبوته، والمواجهة مع فرعون، ثم خروجه من مصر مع بني إسرائيل ونجاتهم، وهلاك فرعون، وقصة بني إسرائيل مع السامري. (٣)

ورجع إلى القرآن في حديثه عن تِيه بني إسرائيل، والمواجهة بينهم وبين القوم الجبارين في أريحا. فنقل عنه موقف بني إسرائيل من قتال الجبارين، وحوار موسى معهم. وأشار إلى طبيعة حياتهم ونوعية طعامهم في التيه. (أ) ونقل عنه أيضاً خبر ظهور طالوت، والنقاش الذي دار بين بني إسرائيل ونبيهم حول أحقية طالوت بالملك، ثم إقرارهم بملكه وخروجهم معه لقتال جالوت كارهين. (٥) وفي حديثه عن سليمان أخذ ابن الأثير عن القرآن قصته مصع ملكه سياً. (١)

وافتتح ابن الأثير حديثه عن النبي "شعيا" والملك "حزقيا"، ومسير الملك البابلي "سنحاريب"

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف، الآيات ۸، ۹، ۱۱ \_ ۱۲، ۱۵، ۱۷ \_ ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵، ۲۲، ۲۸ \_ ۳۲، ۳۳ \_ ۳۹، ۱۳ ـ ۹۸، سورة يوسف، الآيات ۸، ۹۱ \_ ۱۳۷ و ما يليها.

<sup>(</sup>٢) سورة هود، الآية، ٨٤، ٨٧، سورة الشعراء، الآية ١٨٩ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٥٧ ـــ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف، الآية ١٠٦ \_ ١٠٧، ١١٥، ١٢٦، سورة الكهف، الآيات ٧٠ \_ ٨٢، سورة طـه، الآيات ٢٠ ـ ٨٢، سورة طـه، الآيات ١٨ ـ ٢١، ٢١ \_ ٣٦، ٤٤، ٤٤ ك٤ ك١، ١١ ـ ٢١، ٢١ \_ ٣٦، ٤١، ٤١، ١٥ ـ ٣٦، ٤٤، ٤٤ ك٤ \_ ٤٠ سورة النمل، الآية ١٠، ١٢، سورة القصص، الآيات ٤، ٧، ٩، ١١ \_ ٣١، ١٥ \_ ٣٥؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص ١٦٠ \_ ٣١، ١٧١ وما يليها.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، الآية ٦٠ ــ ٦١، سورة المائدة، الآيات ٢١ ــ ٢٦؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٩٥ ــ ا

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة، الآيات ٢٤٦ \_ ٢٤٩ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٢١٨ \_ ٢١٩.

<sup>(</sup>٦) سورة النمل، الأيات ٢١، ٢٣، ٢٩ \_ ٣٣، ٣٥، ٣٨ \_ ٤٠، ٤٢، ٤٤ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٢٣٤ \_ ٣٠٠. \_ ٢٣٧.

إلى بني إسرائيل، وحصاره بيت المقدس، ثم غزوة "بخت نصر" لهم وتخريبه بيت المقدس وسبيه بني إسرائيل إلى بابل؛ بالآيات  $(3 - \Lambda)$  من سورة الإسراء، التي تتحدث عن إفساد بني إسرائيل مرتين وعلوهم الكبير في الأرض ... الآيات. (١) وأكمل معلوماته عن هذا الموضوع بأخبار أهل الكتاب. (٢) وذكر الآيات مرة أخرى في حديثه عن ذبح القائد البابلي "بوزاذان" لبني إسرائيل في بيت المقدس بعد قتلهم يحيى. (٣)

ورجع إلى آيات القرآن في حديثه عن "ذي القرنين"، وعن تدابيره في مواجهة "يأجوج ومأجوج"، ويرى ابن الأثير أنهم نوع من الترك، وأن ذا القرنين هو الإسكندر المقدوني ذاته. (١٤) وركتّز في حديثه عن مريم وزكريا ويحيى على ما ورد في القرآن، فأشار إلى ولادة مريم مدد مترونة و وركتّه المفويّا، عن حمل مدد مولاة

ويحيى وتسميته ونبوته.  $^{(\circ)}$  واعتمد على القرآن أيضاً في حديثه المفصل عن حمل مريم وولادة عيسى ونبوته ومعجزاته، وموقف بني إسرائيل منهما.  $^{(7)}$  وكان اعتماده على القرآن أقل في حديثه عن أصحاب الكهف.  $^{(\vee)}$  وكذلك في حديثه عن "يونس بن متى".  $^{(\wedge)}$  وعن الحواريين الثلاثة الدنين أرسلهم عيسى إلى أنطاكية أيام الملك "أنطيخس".  $^{(\wedge)}$ 

وأفاد ابن الأثير في تاريخ الأنبياء من نصوص الحديث النبوي وأقوال الصحابة، وخصوصا عبدالله بن عباس، وقد تداخل ذلك مع إفادته من القرآن الكريم، فاستخدم الحديث وأقوال الصحابة مكملًا ومفسرًا لما ورد في القرآن، فنقل عن ابن عباس خبر ولادة نوح وإرساله إلى قومه وعمره أنذاك، وصنعه الفلك وعمره عندما صنعها، وعدد من كان في السفينة عند الطوفان، والوقت

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱، ص۲۵٥.

 <sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج۱، ص۲۵۵ ــ ۲۵۷.
 (۳) المصدر نفسه، ج۱، ص۳۰۵.

 <sup>(</sup>٤) سورة الكهف الأيات ٩٢ ـ ٩٧ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٢٨٦ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، الآيات ٣٦، ٣٦ \_ ٤١؛ ابن الأثير، الكامل،، ج١، ص٢٩٨ \_ ٣٠١.

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة، الآية ١١٢، ١١٤، سورة مريم، الآيات ١٧ \_ ٢١، ٢٣ \_ ٣١ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص ٣٠٨ \_ ٣١٦، ٣١٦.

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف، الآية ٩، ١٩، ٢٥؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٣٢٨، ٣٥٥.

<sup>(</sup>٨) سورة الأنبياء، الآية ٨٧، سورة الصافات، الآية ١٤١، ١٤٣ ــ ١٤٧، سورة القلم، الآية ٤٨، ابن الأثير، الكامل، ج١، ص ٣٦١ ــ ٣٦٣.

<sup>(</sup>٩) سورة يــس، الآية ١٤، ١٨ ــ ٢٢، ٢٧؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٣٦٥ ــ ٣٦٦.

الذي استغرقه، ووصف أحوال السفينة بمن فيها، والزمن الذي مكثه نوح بعد الطوفان. (١)

ونقل ابن الأثير عن الحديث النبوي بأن ذرية نوح هم سام وحام ويافث، (٢) ونقل عن عبدالله ابن عمر أن الذي أشار على "النمرود" بحرق إبراهيم رجل من الأكراد، ويعتبرهم ابن عمر أعراب فارس، (٢) ونقل حديثا يشير إلى أن جبرائيل هو الذي عليم إبراهيم كيف يودي مناسك الحج، وذلك بعد أن انتهى من عمارة المسجد الحرام. (٤) وذكر حديثين مختلفين عن قصة النبح، أحدهما يشير إلى أن الذبيح هو إسحاق، والآخر أنه إسماعيل، لكنه يشكك بعبارة: "لو كان فيهما صحيح لم نعده إلى غيره ". (٥) ثم نقل آراء الصحابة فيمن يكون الذبيح إسحاق أم إسماعيل، (٢) وكذا أقوال ابن عباس وعلى بن أبي طالب وابنه الحسن في أوصاف الكبش الذي أنزله الله على إبراهيم فداءً لابنه. (٧) ونقل ابن الأثير عن ابن عباس روايتين فيهما توصيف لر "الكلمات" التي وردت في الآية: "وإذ ابتلى إبراهيم ربع بكلمات فأتميّة ن ". (٨) ثم ذكر حديثا مهما يتناول الموضوعات التي وردت في "صحف إبراهيم". (٩)

وأخذ عن الحديث أخبار شعيب وحُسن مراجعته قومَه، وهم أهل مدين، فنقل عنه وصفاً لطبيعة بلادهم، وتصرفاتهم في بخسهم الناسَ في المكاييل والموازين "وإفساد أموالهم"، وكذلك مستوى معيشتهم. (١٠) وأخذ عن ابن عباس تفسير آية "عذاب يوم الظلّة" الذي أهلكهم. (١١)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱، ص٦٣، ٧٠، ٧٢.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٧٨؛ المباركفوري، محمد عبد الرحمن، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار بيت الأفكار الدولية، عمان، بلات، كتاب المناقب، حديث كتاب تفسير القرآن، حديث رقم (٣٢٣٠)؛

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٩٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص١٠٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص١٠٨؛ انظر أيضاً: الألباني، محمد ناصر، سلسلة الأحاديث الضعيفة، ط١، ١٥ جزءاً، مكتبة المعارف، الرياض، ١٩٩٢م، ج١، حديث رقم (٣٣١، ٣٣٢).

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٠٩ ــ ١١١ ؛ انظر: ابن كثير، مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، ط٧، ٣ أجزاء، دار القرآن الكريم، بيروت، ١٤٠٢هـــــــــ١٩٨١م، ج٣، ص١٨٦ــــــ ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١١٢ ــ ١١٣.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١، ص١١٣ \_ ١١٤.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج١، ص١٢٤.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ج١، ص١٥٧.

وأخذ ابن الأثير عن الحديث تفاصيل أكمل بها ما ورد في القرآن عن لقاء موسي بالخضر. (۱) وأخذ عن القصص الذي روي عن ابن عباس معلومات عن انتشار بني إسرائيل في مصر قبل موسى، وخضوعهم للفراعنة، ثم ظهور فرعون موسى واسمه، وسياسته معهم، ورؤياه في زوال ملكه. (۲) ثم ذكر حديثاً وصفه بالصحيح دون أن يذكر سنده عن خبر موت موسى في التيه. (۳) وأشار إلى تأكيد ابن عباس أن عدد أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم. (٤) وأشار أبي ابن عباس في توقيت رسالة يونس. (٥)

وقدّم آراء أهل الكتاب في تاريخ الأنبياء وناقشها، فنقل عن اليهود إشارتين عن قصة الطوفان،  $(^{7})$  وإشارة عن ذرية نوح بعد الطوفان، يبدو أنه نقلها عن هشام بن الكلبي.  $(^{\lor})$  وإشارة أخرى إلى أن اليهود "يزعمون أنه لا ذكر لعاد وهود وثمود وصالح في التوراة".  $(^{\land})$  وفي جميع إشاراته ذكر هم باسم "أهل التوراة"، وفي أكثر ها بدا متشككا لاستخدامه عبارة "زعم أهل التوراة".

ونقل عدة إشارات عن النصارى في موضوع و لادة المسيح وحياته ونبوته، منها أن و لادتـه جاءت بعد ثلاثمائة وثلاث وستين سنة من سيطرة الإسكندر على بابل، وأن و لادة يحيـى جـاءت قبل مولد المسيح بستة أشهر، وأن مريم حملت بعيسى وهي ابنة ثلاث عشرة سـنة، وقـد عـاش عيسى اثنتين وثلاثين سنة وأياما، وعاشت مريم بعده ست سنوات، وأن مدة حمـل أم يحيـى بـه تسعة أشهر، وأن يحيى قــُتل قبل أن يُرفع المسيح، وأن الرسالة نزلت علـى المـسيح وعمـره ثلاثون. (٩) وهنا أيضاً بدا متشككا حين استخدم تعبير "زعموا".

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) البخاري، الصحيح، كتاب الأنبياء، باب "حديث الخضر مع موسى"، حديث رقم (٣٢٢٠)، ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٦١ \_ ٣١٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص١٦٩ ــ ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) البخاري، الصحيح، كتاب الجنائز، باب "من أحب الدفن في الأرض المقدسة"، حديث رقم (٤٣٦) ؛ ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٩٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٧٢، ٧٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١، ص٨١.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١، ص٩٣.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج١، ص٣٠٧، ٣٠٩.

ونقل عن المجوس إشارتين لخّص بهما موقفهم من قصة الطوفان؛ الأولى توحى بأن أكثرهم لا يعرفون الطوفان وأنهم "يقولون لم يزل المُلك فينا من عهد جيــومرث، وهــو آدم ... ". والثانية أن بعضهم يقر به، وأنه حدث في إقليم بابل وحوله، وأن أولاد جيومرث سكنوا بالمــشرق فلم يصل الطوفان إليهم. لكن ابن الأثير انتقد آراء المجوس معتمداً على ما ورد في القرآن من أن ذرية نوح "هم الباقون". (١) وفي حديثه عن "بيوراسب" أو "الضحّاك" كما يسميه العرب نقـل عن المجوس حكايات وصفها بأنها "من أكاذيب الفرس الباردة". ولم يحدد ابن الأثير فيما إذا كان قد نقلها عن كتب للمجوس، أو هي حكايات دارجة على الألسن؛ منها أن "أفريدون بن أثغيان" سلط على الضحاك قوماً من الجن فأسروه، أو أن سليمان بن داود حبسه في جبل "دُنباورَند" في الـشام، فأخذ يجر حبسه إلى أن وصل خراسان، فأرسل سليمان إليه الجن فأوثقوه، وأن الضحّاك هذا لا يموت. <sup>(٢)</sup> ويتصل بذلك ما نقله عن الفرس من أن أفريدون قتل الضحاك يوم النيـروز فاتخــذوه عيداً، وذكر تفاصيل عن ملك الضحاك وسياسته. <sup>(٣)</sup> ثم ذكر أراء نسّابة الفرس في شخصية أفريدون، إذ يعتبره بعضهم نوحاً وبعضهم ذا القرنين، ونسبه بعضهم إلى "جمشيد الملك". ونقل وامتطاها، ونترج البغال، واتخذ الإوز والحمام، وعمل الترياق، ورد المظالم، وأمر الناس بعبدة الله والإنصاف والإحسان ... ". (٤) وفي السياق ذاته نقل ابن الأثير إشارة واحدة عـن مـصادر يمنية دون تحديد، هي أن أهل اليمن يدّعون أن الضحاك منهم، وأنه أول الفراعنة، وأنه كان ملكَ مصر عندما ذهب إبر اهيم البها. (٥)

وفي خبر ولادة المسيح نقل عن المجوس أنه وُلد بعد خمس وستين سنة من سيطرة الإسكندر على أرض بابل. (١) وفي أكثر الأخبار التي نقلها عن الفرس والمجوس تـشكك فاستخدم تعابير مثل "زعم بعض نسابة الفرس ..." و "بعض المجوس تزعم ... ".

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٧٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٧٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٧٦ \_ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٨٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٧٤.

وأخذ من قصص و هب بن منبه إشارة واحدة، كانت عن إحدى معجزات المسيح في طفولته. (١)

وأخذ عن ابن إسحاق عدة روايات، منها رواية مفصلة عن بطش قوم نوح به، وتماديهم في الخطيئة، وصنعه الفُلك والمواد التي استخدمها ومواصفات الفُلك وأبعاده. ( $^{(7)}$  وأخذ عنه رواية مطولة عن ذرية نوح وأسماء الشعوب التي خرجت منها،  $^{(7)}$  وإشارة إلى سعة ملك النمرود وذي القرنين وسليمان. ( $^{(3)}$  وأخذ معلومات تفصيلية عن قصة الذبح، ( $^{(6)}$  وعن حادثة القتل التي قام بها الملك البابلي "جودرس" في بني إسرائيل بعد ذبحهم يحيى، ( $^{(7)}$  وإشارة إلى عدد أهل الكهف. فابن إسحاق يرى أنهم ثمانية، وأنهم من الروم وكانوا يعبدون الأوثان قبل اهتدائهم إلى النصرانية. ( $^{(8)}$ 

وأخذ ابن الأثير ثلاث روايات في تاريخ الأنبياء عن هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وهي ذات طابع قصصي؛ الأولى أسندها إلى أبي صالح عن ابن عباس تذكرُ ولادة نوح من أبيه "لمملك" وعمره حين أنجبه، ونبوة نوح وعمره حينها، ثم صنعه الفلك وعمره آنذاك، والمدة التي مكثها بعد الطوفان. (^) والثانية تتناول حكم الضحاك وسياسته في رعيته، واسم القرية التي نزلها، وهي عند ابن الكلبي "برس" على طريق الكوفة، وأن إسراهيم ظهر في زمانه، وأن الضحاك هو النمرود ذاته. (٩) وجاءت الرواية الثالثة في سياق حديث ابن الأثير عن ذرية نوح، إذ تناولت نسب شعوب عدة كالسند والهند، وجرهم، وحضرموت، والبربر، والترك، والخرر، والقبط.

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٥٦٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص ٦٨ \_ ٦٩.

<sup>(</sup>T) المصدر نفسه، ج۱، ص $V\Lambda$   $= .\Lambda$ ۰.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٩٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص١١١.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٣٠٣ \_ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١، ص٦٣.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج١، ص٧٤.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر نفسه، ج۱، ص۸۰ ـ ۸۱.

## ٣ ـ تاريخ الفرس والروم:

استفاد ابن الأثير في مادته عن تاريخ الفرس مما ورد عن المجوس وعن الفرس أنفسهم، فاعتمد آراءهم في نسبهم الذي يعود إلى أو لاد "أفريدون بن أثغيان"، (١) ونقل عنهم تفاصيل عن ملوكهم، وانتقد بعضها لأنه أقرب إلى الحكاية، فعَدّه "من أكاذيب الفرس الباردة"، (٢) ونقل عن المجوس معلومات عن "زرادشت"، وقصة انتشار المجوسية، في خراسان وفارس. (٣)

واستفاد أيضا من عناية هشام بن الكلبي بتاريخ الفرس، فنقل عنه عدة أخبار، بدأها بخبر عن ملوك الفرس "مِنوج عِهر وطوج وسلّم" ومدة حكم كل منهم، وتدابير منوج عِهر العسكرية والإدارية. (٤) وأخذ عنه أسماء الملوك الذين حكموا سواد العراق بعد الإسكندر؛ منهم "بلاقس سلبقس" و "أنطيخس" الذي بنى أنطاكية، إذ حكموا سواد الكوفة أربعا وخمسين سنة، ومدوا نفوذهم إلى الأهواز وفارس. (٥) وكذلك أخذ عنه بعض أخبار ملوك الطوائف، كخبر حربهم الحاسمة مع الروم في زمن ملك بابل "بلاش أبو أردوان" وانتصارهم عليهم، الأمر الذي دفع الروم إلى بناء القسطنطينية. (٦)

وثمة مصادر لم يُقصح ابن الأثير عن أسمائها، لكنه أشار إليها بعبارات مثل: "وقال غير هشام" في حديثه عن أخبار حرب منوجهر مع الترك، (٧) و "قال بعض العلماء بأخبار المتقدمين" في حديثه عن سطوة الملك "كيكاووس"، (٨) و "قال غيره (أي هشام) من أهل العلم بأخبار فارس" في حديثه المفصل عن أسماء ملوك الطوائف من "الأشغانيين" الذين سيطروا على بلاد فارس بعد الإسكندر، ومدة حكم كل منهم والحوادث الهامة التي وقعت في زمنهم. (٩) وعبارة:

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٢٤٦ \_ ٢٤٧، ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٢٩٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١، ص١٦٥.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١، ص٢٤٧.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج١، ص٢٩٥ \_ ٢٩٧.

"من أهل العلم من يقول" في حديثه عن حكم "يزدجرد بن بهرام". (١) وهذا يشير إلى أنه استفاد أحياناً من أكثر من مصدر للخبر الواحد.

واستعان بمصادر أخرى دون تحديد، لاستخدامه كلمة "قيل" التي تكررت كثيرا؛ كما في حديثه عن أصل زرادشت، وموضوعات الكتاب الذي صنفه، وجو لاته بين أذربيجان وفارس والهند والصين والترك وفرغانة. (٢) وفي حديثه عن المدن التي بناها الملك الفارسي "أردشير بهمن بن إسفنديار" في العراق، كمدينة "أياوان أردشير" في الـزاب الأعلى و"الأبلة" في الجنوب. (٣) وكذلك في حديثه عن الموقعة الحاسمة بين الفرس والروم أيام الملك "سابور ذي الأكتاف" الذي أسر القيصر واستولى على أمواله ونسائه. (٤) ثم في حديثه عن جبروت الملك "هرمز بن أنو شروان". (٥)

أما في تاريخ الروم فلم يفصح عن مصادره، إلا أنه أشار إلى ثلاثة كتب هي: "جوامع كتاب أفلاطون في السياسة" لابن رشد،  $^{(7)}$  لكنه لم يحدد المادة التي أخذها عنه.  $^{(8)}$  و "الملل والنحل" للشهرستاني الذي نقل إشارة واحدة منه، وهي أن "نسطورس" بطرق القسطنطينية في زمن الملك "تودوس الصغير" ومؤسس المذهب النسطوري عاصر الخليفة المأمون، لكن ابن الأثير انتقد قول الشهرستاني بعبارة: "و لا أعلم له في ذلك موافقاً"؛  $^{(A)}$  على اعتبار أنه انفرد به. والكتاب الثالث هو

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱، ص۳۹۸ ــ ٤٠١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٢٥٨ \_ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج۱، ص ٣٩٥ \_ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٤٦٩ ــ ٤٧٠ ؛ انظر أيضاً: ج١، ص٢٤٥، ٢٧٥، ٢٩٣، ٣٨٠، ٤٠٥، ٤٠٦، ١٠٥، ٤٠٩ في عهد الساسانيين، ترجمة يحيى الخشاب، دار النهضة العربية، بيروت، بلات.

<sup>(</sup>٦) يبدو أن هذا الكتاب هو ذاته المنشور باسم "الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون"، ترجمه عن العبرية أحمد شحلان، ط١، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ٩٩٨م.

<sup>(</sup>٧) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٣٢٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١، ص٣٣٦ ؛ يقول الشهرستاني : إن النسطورية هم "أصحاب نسطور الحكيم، الذي ظهر زمن المأمون، وتصرّف في الأناجيل بحكم رأيه ..."، الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، (ت٥٤٨هـ)، الملل والنحل، جزآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، بلات، ج١، ص٢٢٤.

لحمزة الأصفهاني، إذ نقل ابن الأثير عنه عدة إشارات في تعاقب ملوك السروم، دون أن يحدد اسم الكتاب، ولعله كتاب "تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء". وقد انتقد الأصفهاني بعبارة: "وقد غلط حمزة الأصفهاني فيه ..."؛ يقصد الملك البيزنطي "بسيل الصقلبي" حين قال لدى حديثه عن الملك البيزنطي "بسيل: "ثم انتقل الملك عن السروم وصار في الصقلب فقتله بسيل الصقلبي ظنا منه أن أباه كان صقلبياً. " (١) ولدى مقارنة هذا النص بما ذكره حمزة الأصفهاني اتضح أن ثمة تحريفا في كلمة "فقتله" عند ابن الأثير، فالأصفهاني يقول: "ثم انتقل الملك عن أهل هذا البيت وصار في يد الصقلب، فقبله بسيل الصقلبي ...". (٢)

وثمة إشارة نقلها ابن الأثير عن كتاب "المجسطي" لبطليموس لتحديد الزمن الذي عاش فيه الملك "أنطنينس بيوس"، ولينفى مقولة إنه من ملوك اليونان. (٢)

وفي تاريخ الروم أيضا استخدم ابن الأثير عبارات تشير إلى مصادر استعان بها ولم يفصح عنها، مثل: "ذكر غير واحد من علماء التاريخ" في بداية حديثه عن طبقة الصابئة التي عدها الطبقة الأولى من طبقات ملوك الروم الثلاث. (3) وثمة مصادر أشار إليها بتعابير مثل: "زعموا" في بداية حديثه عن أسماء ملوك الروم بعد رفع المسيح إلى عهد محمد ، ومدة حكم كل منهم وبعض الحوادث في زمنهم، (٥) وتعبير "قيل" في حديثه عن نسبة أنطنينس بيوس إلى الملك "قلوديوس" لذلك قيل له القلودي، (٦) وفي حديثه عن أسباب تنصر "قسطنطين" المعروف بأمه "هيلاني". (٧)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱، ص ٣٣٧ ؛ انظر للمقارنة: الأصفهاني، حمزة بن الحسن، (ت ٣٦٠ هـ)، تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء، دار مكتبة الحياة، بيروت، بلات، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٢) الأصفهاني، سنى ملوك الأرض، ص٦٢.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٣٢٦ \_ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٣٢٢ \_ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٣٢٦.

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه، ج۱، mqq mqq mqq

#### ٤ \_ العرب قبل الإسلام:

اعتمد ابن الأثير في تاريخ العرب قبل الإسلام على مصادر إسلامية، وركز أساسا على هشام بن الكلبي، ومحمد بن إسحاق، وأبي عبيدة معمر بن المثنى.

فاعتمد على هشام بن الكلبي كلياً فيما كتبه عن وصول قبائل العرب إلى العراق ونرولهم الحيرة، (١) ونقل عنه سيرة "جذيمة الأبرش" وقصتة مع "الزباء بنت عمرو" مفصلة. (٢) ونقل عنه أيضاً تفاصيل عن ملوك الحيرة ومدة حكم كل منهم، وكذا أسماء الملوك الفرس الذين عاصروهم، وأبرز الحوادث التي وقعت في عهدهم. (٣)

ثم أخذ عن هشام قصة المذبحة التي نفذها عامل كسرى على البحرين "أزاد فيروز بن جشيش" في رجال من تميم، بسبب نهبهم أموالاً لكسرى مرت ببلادهم. (<sup>3)</sup> واعتمد عليه في كل التفاصيل التي أوردها عن وقعة ذي قار. (<sup>6)</sup> وفي حديثه عن سيطرة الفرس على اليمن أخذ عنه أسماء ولاة كسرى على اليمن، وأولهم "المروزان" الذي استطاع إخضاع حمير وأخرة الخراج منهم، وآخرهم "باذان". (<sup>7)</sup> ومن أيام العرب أخذ عنه خبر "يوم الكئلاب الأول". (<sup>٧)</sup>

وأخذ عن ابن إسحاق مادة عن موضوعات مهمة، كأخبار التبابعة في اليمن والحوادث التي جرت في زمنهم؛ إذ تتبع قصة الملك اليمني "تـبُبّان أسعد أبو كرب" المعروف باسم "تـبُبّع الآخر" مع أهل يثرب وعزمه على غزو مدينتهم، ثم عدوله عن ذلك واعتناقه اليهودية، ثم خروجه إلـي مكة، وأعماله فيها؛ إذ "كسا الكعبة الوصائل والملاء، وكان أول من كساهـا وجعـل لهـا بابـا

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱، ص۳٤٠ ــ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٤٢ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص١٤، ٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٢٦٨ \_ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٤٨٣ وما يليها.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٤٩٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج۱، ص٤٩٥ \_ ٥٥٢.

ومفتاحاً "، ثم ذكر توجهه إلى اليمن ونشره اليهودية فيها. <sup>(۱)</sup> وأن تبّع الآخر هـو الـذي احتـل المشرق من ملوك اليمن، وسمي بذلك لأنه آخر من سار إلى المشرق، لكن ابن الأثير انتقـد ابـن إسحاق لعدم دقته في تقدير مدة حكم كل واحد من التبابعة. <sup>(۲)</sup>

وأخذ عنه قصة قتل "عمرو بن تـبّان" أخاه الملك حسّان، ثم تدهور حكم الحميريين في اليمن. (٢) ونقل عنه أيضا الظروف التي خرج فيها اللخميون من اليمن إلى الحيرة وتأسيسهم حكم المناذرة فيها. (٤) ثم أخذ عنه خبر سيطرة "ذي نواس" على حكم اليمن بعد قتله الملك المحدّ تتبعة تتوف ". (٥)

ونقل عن ابن إسحاق روايتين فقط عن أيام العرب قبل الإسلام، الأولى عن "يوم جَبَلـة"، (٦) والثانية عن حرب الفجار الأولى. (٧) وأخذ عن وهب بن منبه إشارة واحدة هي حكايـة الراهـب "قيميون" الذي أدخل النصرانية إلى نجران. (٨)

وأشار إلى رأي ابن شهاب الزهري في عدم مشاركة الرسول ه في حرب الفجار الثانية؛ فالزهري يرى أن الرسول ه لم يكن مع قريش في هذه الحرب، وأنه "لو كان معهم لم ينهزموا"، لكن ابن الأثير رفض هذا الرأي لأن الرسول ه "كان بعد الوحي والرسالة ينهزم أصحابه ويُقتلون، وإذا كان في جمع قبل الرسالة وانهزموا فغير بعيد. " (٩)

واعتمد على أبي عبيدة في أكثر مادته عن أيام العرب قبل الإسلام، لشهرة أبي عبيدة بعلمه بأيام العرب، فدراساته للأيام أصبحت أساساً للمؤرخين فيما بعد. (١٠) وأبو عبيدة من جيل مبكر ( ٣٦١ هـ / ٨٢٦ م) وهو يعد مثلا جيداً لاعتماد ابن الأثير على المصادر الأولى.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٤١٦ ــ ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٢٢٤.

<sup>(</sup>T) المصدر نفسه، +1، +1 +1 +1 (T).

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج۱، ص۱۱۸ ـ ۲۲۰.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٢٥٥ \_ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٥٨٦.

<sup>(</sup>۷) المصدر نفسه، ج۱، ص ۸۸ه  $_{-}$  ۸۸ه.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) المصدر نفسه، ج ۱، ص ۲۲  $\Delta$  – ۲۲۷.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج١، ص٩٢٥ \_ ٥٩٣.

<sup>(</sup>١٠) الدوري، عبد العزيز، بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب، دار المشرق، بيروت، ١٩٨٣م، ص٤٥.

اعتمد ابن الأثير عليه في تصويب بعض الأخطاء التي ناقشها في هذا الموضوع، كالخطأ في خبر غزو "زياد بن هبولة السليحي" "حجر بن عمرو الكندي" في "يوم البردان"، لأنهما ليسا في عصر واحد. وكذلك الخطأ في وصف زياد بأنه ملك الشام، فالأصح لدى ابن الأثير أنه تغلب على مناطق في أطراف الشام. وأفاد من أبي عبيدة في تصحيح نسب الملك زياد بن هبولة، إذ عدة من ملوك الغساسنة. (١)

ويتضح من تتبع الأيام التي تتاولها ابن الأثير اهتمامه برصد الأيام التي اشترك فيها بنو شيبان، وهذا يعكس اهتمامه بتاريخ عشيرته. فنقل عن أبي عبيدة الأيام التي حدثت بين شيبان وتميم، وهي: "يوم نَعْف قـُشاوة" و"يوم الغبيط" و"يوم مبائض" و"يوم الزُويَـْريَنْ" و"يوم جرى بين طيء وبكر بن وائل، والذي انهزمت فيه جرد اليوم الذي جرى بين طيء وبكر بن وائل، والذي انهزمت فيه طيء وأسر حاتم الطائي. (٢) وكذلك خبر "يوم مسحُلان" بين بني كلب وبني أبي ربيعة من شيبان، (١) والحرب بين بني سئليم وبني شيبان، (١) و"يوم أقرئن" بين تميم وعبس، (١) و"يوم الرّقـم" السـُلان" بين بني عامر بن صعصعة والقبائل الحليفة للنعمان بن المنذر، (٧) و "يوم الرّقـم" بين عامر بن صعصعة وغطفان.

ونقل عن المفضل الضبي رواية واحدة كانت عن "يوم بارق" بين شيبان من جهة وتغلب وتميم من جهة أخرى. (٩)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٠٥ ــ١١٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٥٩٦ وما يليها، ٦١٠ \_ ٦١١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٢٠٦ \_ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٦٠٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٦٠٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٦٣٨ \_ ٦٣٩.

<sup>(</sup> $^{V}$ ) المصدر نفسه، ج۱، ص $^{78}$  –  $^{18}$ .

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١، ص١٤٢ \_ ٦٤٣ ؛ انظر أيضاً: "يوم النباة"، ج١، ص٦٤٦ \_ ٦٤٧، و "يوم الفرات"، ج١، ص٦٤٧ و ثريت ل"، الفرات"، ج١، ص٦٤٧ \_ ١٤٨، و "يوم طخفة"، ج١، ص ١٤٩ \_ ١٥٠، و "يوم النباح و ثريت ل"، ج١، ص١٥٠ \_ ١٥٠، و "يوم الشريع طين"، ج١، ص١٥٥ \_ ١٥٥.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج١، ص٦٤٨.

واستعان ابن الأثير بمصادر لم يصرّح بها، لكنه أشار إليها بتعبير "قيل"، كما في حديث عن غزو الحبشة لليمن، (۱) وفي حديثه عن الحرب بين حُجر بن الحارث الكندي وبني أسد بن خزيمة، وأخبار ابنه امريء القيس. (۲) وكذا في حديثه عن حرب البسوس بين بكر وتغلب، (۳) وفي خبر "يوم أباغ" بين "المنذر بن ماء السماء" و "الحارث بن أبي شمر جَبلة" الغساني، (٤) وخبر "يوم مرج حليمة" بين الغساسنة واللخميين أيضاً، (٥) وخبر "يوم داحس والغبراء" بين عبس وذبيان. (١) واستخدم كلمة "قيل" في حديثه عن "يوم الفِجار الأول" ليشير إلى أقوال أخرى عن المشتركين في هذا اليوم تختلف عما ذهب إليه ابن إسحاق من أنه بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عَيْلان. (٧)

واستخدم ابن الأثير عبارة: "قال بعض العلماء" لمرة واحدة ليشير إلى رواية أخرى عن "يوم مرج حليمة" غير التي اعتمدها. (^)

## ٥ ـ السيرة النبوية:

واعتمد على الحديث النبوي في موضوعين، الأول: دلائك نبوة محمد ، (٩) والثاني: حادثة الإسراء والمعراج، فنقل حديثاً مفصَّلاً من عدة روايات عن مجموعة من الصحابة،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٤٣١ ــ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص١٥ ٥ – ٥١٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٥٣٤ \_ ٥٣٥، ٥٣٨ \_ ٥٣٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٤٥ \_ ٥٤١.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج۱، ص۶۶٥ \_ ۷٤٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص٦٧٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١، ص٥٨٩.

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) المصدر نفسه، ج ۱، ص 220 – 250.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج٢، ص٣٨.

ووصف أسانيدها بأنها صحيحة. (١)

واعتمد على ما ورد في كتب الحديث والتاريخ والمغازي من آراء للصحابة في السيرة، ففي خبر ولادة الرسول و لادة الرسول الله في حين عثمان بن أبي العاص تتحدث عن شهادة أمه في هيذه الواقعية. (٢) ونقل عن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب رواية عن حادثة الرضاعة، والحوادث التي جرت مع الرسول في مضارب بني سعد، (٦) وأكملها بتفاصيل أكثر من رواية ليشداد بين أوس. (٤) و نقل ابن الأثير رواتين مسندتين إلى ابن عباس في حديثه عن عمر الرسول عندما بعث وتحديد اليوم الذي نزل فيه الوحي. (٥) ورواية عن جبير بن مطعم تشير إلى أحد دلائل بعوته. (١) واعتمد على روايتين عن عائشة وعن أبي سلمة في بعض التفاصيل عن ابتداء الوحي. (١) ونقل عدة روايات عن ابن عباس وجابر بن عبدالله وزيد بين أرقم والعباس بين عبد المطلب وعمرو بين عنبسة وأبي ذر الغفاري في حديثه عين أول مين أسلم وأول مين صلي. (٨) ونقل عين ابين عبياس أيضا رواية عين إظهار الحديث مطولً لعلي بن أبي طالب تناول الحادثة بالتفصيل. (١٠) وفي حديثه عن الهجرة اعتمد على روايتين لعائشة وأسماء. (١١) ونقل رواية حذيفة بن اليمان عن قصته مع عن الهجرة اعتمد على روايتين لعائشة وأسماء. (١١) ونقل رواية حذيفة بن اليمان عن قصته مع

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٥١ ـــ ٥٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٥٥٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج۱، ص٤٦٠ \_ ٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج۱، ص۲۲۲ \_ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٢، ص٤٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٢، ص٤٧.

<sup>(</sup>٨) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٥٧، ٥٩.

<sup>(</sup>٩) البخاري، الصحيح، كتاب التفسير، باب "وأنذر عشيرتك الأقربين"، حديث رقم (٤٤٩٢) ؛ ابن الأثير، الكامل ، ج٢، ص ٦٠ - ٦١.

<sup>(</sup>۱۰) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٦٢ \_ ٦٦.

<sup>(</sup>۱۱) البخاري، الصحيح، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة، حديث رقم (٣٩٠٥) ؛ ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص١٠٣ \_ ١٠٧ ؛ العلي، إبراهيم، صحيح السيرة النبوية، ط١، دار النفائس، عمان، ٩٩٥م، ص٩٢.

قريش في غزوة الخندق. <sup>(1)</sup> واعتمد رواية سلمة بن الأكوع عن غـزوة "ذي قـرَد"، وخـالف الطبري في توقيت هذه الغزوة. <sup>(۲)</sup> وفي حديثه عن حادثـة الإفـك اعتمـد روايـة عائـشة لـه بالتفصيل. <sup>(۳)</sup> ونقل رواية علي بن أبي طالب عن صفات الرسول الجسمية، <sup>(٤)</sup> ورواية أنس بن مالك عن بعض صفاته الخـُلقية. <sup>(٥)</sup> وفي حديثه عن مرض الرسول ووفاته أشار إلى روايات كل من مولاه أبي مويهة وعائشة والفضل بن العباس وعبدالله بن مسعود وعبـدالله بـن عبـاس وأسامة بن زيد. <sup>(١)</sup>

ويُلاحَظُ أن إشارات ابن الأثير إلى عروة بن الزبير وابن شهاب الزهري في موضوع السيرة قليلة، إذ نقل عنهما رواية بإسناد جمعي تشير إلى أن أول من أسلم من الصحابة زيد بن حارثة. () ونقل عن الزهري رواية عن موت عبد الله بن عبد المطلب ودفنه في المدينة. () ورواية أخرى عن ابتداء الوحي وبدايات الدعوة السرية. ()

وأشار ابن الأثير إلى ابن إسحاق في عدة موضوعات في السيرة، فاستعان به في تحديد يسوم ولادة الرسول والدار التي ولد فيها. (١٠) ونقل عنه عدة روايات عن رؤى آمنه أثناء حملها، وتحديد وقت وفاة أبيه عبد الله، ووفاة أمه، ومكان وفاتها، ووفاة جده، وعمر محمد

-----

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۲، ص۱۸٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٢، ص١٨٩ \_ ١٩١.

<sup>(</sup>٣) البخاري، الصحيح، كتاب التفسير، باب قوله "لو لا إذ سمعتموه ..."، حديث رقم، (٤٤٧٣) ؛ ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص ١٩٥ ـ ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٥٠٥؛ المباركفوري، تحفة الأحوذي، كتاب المناقب، حديث رقم (٣٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٣٠٦ ؛ النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، (ت٢٧٦ هـ)، شرح صحيح مسلم، دار بيت الأفكار، الدولية، عمان، بلات، كتاب الفضائل، باب "كان أجود الناس"، حديث رقم (٢٣٠٧).

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٢، ص٣١٨ \_ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٢، ص٥٩.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج٢، ص١٠.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج٢، ص٥٠.

<sup>(</sup>۱۰) المصدر نفسه، ج۱، ص ٤٥٨ ؛ ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام، (ت ٢١٣ هـ)، السيرة النبوية، ٤ أجزاء، عناية طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ٤٠٧ هـ \_ ١٩٨٧م، ج١، ص ١٤٦.

أثناء ذلك. (1) واعتمد عليه كلياً في خبر حلف الفضول. (1) وأخذ عنه خبرين عن أول من أسلم، وأسماء الصحابة الذين شكلوا نواة الجماعة الإسلامية الأولى. (1) وأفاد منه في حديثه عن بعض غزوات الرسول (1) وفي حديثه المطوّل عن صلح الحديبية والحوادث التي جرت بعده. (1)

ونقل عن هشام بن الكلبي خبراً يفيد بأن عبد الله والد الرسول ، توفي وعمر الرسول ممانية وعشرون يوما. (1) وفي حديثه عن نسب الرسول أخذ عن ابن الكلبي معلومات عن هاشم ابن عبد مناف وإخوته وسيادتهم قريشاً وصلاتهم بملوك الدول المحيطة بالجزيرة. (٧) ونقل عند تفاصيل نادرة عن نزول الوحي وتوقيت بدء الرسالة. (٨) وأخذ عنه رواية عن أول من أسلم، وهو عنده علي، وكان عمره تسع سنين. (٩) وفي حديثه عن أزواج الرسول وسراريه ومواليه نقل ابن الأثير مادته بالتفصيل عن ابن الكلبي.

وأول إشارة أخذها ابن الأثير عن الواقدي في السيرة تناولت ظروف وفاة عبد الله بن عبد الله بن عبد المطلب ومكان دفنه، (١١) ونقل عنه خبرا وصف بالصحيح أن الذي زوّج خديجة من

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱، ص٤٥٨ \_ ٤٥٩، ٤٦٦ \_ ٤٦٧ ؛ ابن هشام، السيرة، ج١، ص١٤٦ \_ ١٤٦، ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٤٥ \_ ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٤١ \_ ٤٢؛ ابن هشام، السيرة، ج١، ص١٢٢ \_ ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٥٨، ٥٩؛ ابن هشام، السيرة، ج١، ص٢٢٨ ــ ٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص١١١ ــ ١١١، ١٣٩ ــ ١٤١؛ ابن هشام، السيرة، ج٢، ص١٧٠ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٢٠٣ وما يليها ؛ ابن هشام، السيرة، ج٣، ص٢٠٢ وما يليها. وعن أهمية ابن اسحاق كمصدر أساسي للسيرة والمواد التي استفاد منها، انظر: الدوري، دراسة في سيرة النبي الله عنها، انظر عمله عنها وما يليها ؛ و

Watt, W, Montgomery, The materials used by Ibn Ishaq, Historians of the middle east. edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London,1964, P 23-34.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٤٦٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٢، ص١٦.

<sup>(</sup>۸) المصدر نفسه، ج۲، ص٥٠.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج٢، ص٥٨.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ج٢، ص٣٠٧ وما يليها.

<sup>(</sup>١١) المصدر نفسه، ج١، ص٤٦٦.

الرسول عمّها "عمرو بن أسد"، لأن أباها توفي قبل حرب الفِجار، (1) وخبراً عن إسلم خديجة، (1) وخبراً آخر عن ترتيب إسلام كل من أبي ذر وعمرو بن عَبَسة السُلْمَي. (1) وأشار إلى رأي الواقدي في تحديد السنة التي انطلقت فيها السرايا الأولى. (1) واعتمد عليه في تحديد السنة التي توفيت فيها زينب بنت الرسول ، وهي الثامنة. (1)

واعتمد على أبي عبيدة في شرح ألفاظ حديث علي بن أبي طالب عن صفات الرسول. (٦) واستخدم ابن الأثير في موضوع السيرة أيضاً تعابير مثل "قيل" و "يقال" و "في قول بعض أهل السير" ليشير إلى مصادر لم يصرح بها. (٧)

ومجمل القول إن ابن الأثير حرص على الرجوع إلى المصادر الأولى في السيرة كابن إسحاق والواقدي، ليعطى معلوماته عنها قيمة تاريخية.

\_\_\_\_\_

- (١) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٤٠.
  - (٢) المصدر نفسه، ج٢، ص٥٠.
  - (٣) المصدر نفسه، ج٢، ص٦٠.
  - (٤) المصدر نفسه، ج٢، ص١١١.
  - (٥) المصدر نفسه، ج٢، ص٢٢٩.
  - (٦) المصدر نفسه، ج٢، ص٣٠٥. دن ت
- (۷) المصدر نفسه، ج۱، ص۸۵۱، ۲۲۱، ۲۲۱، ۳۸، ۵۱، ۵۱، ۵۱، ۵۱، ۹۸، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۱۱، ۱۲۱، ۱۲۸ المصدر نفسه، ج۱، ص۸۵، ۲۷۲، ۳۰۶ ؛

وعن مصادر دراسة السيرة وأشهر مؤرخيها انظر: العدوي، إبراهيم أحمد (١٩٦٧م)، مشاهير مؤرخي سيرة الرسول ، المجلة التاريخية المصرية، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة، مج ١٣، ص ١٧١ \_ \_ ١٨٣ ؛ والعمري، أكرم ضياء (١٩٧٠م)، نظرة في مصادر دراسة السيرة، مجلة كلية الدراسات الإسلامية، دار النذير، بغداد، بلارع، ص٤٧٣ \_ ٤٨٩.

## ٦ - تاريخ صدر الإسلام:

أفاد ابن الأثير في فترة الخلفاء الراشدين من آراء الصحابة، لكن دون أن يحدد مصادر مكتوبة، فبدأ برواية لابن عباس نقل فيها حديث عمر عن السقيفة، (۱) ورواية لأبي عمرة الأنصاري فيها تفصيل أكثر عن الموضوع ذاته. (۲) ونقل شهادة عبد الله بن الزبير عن وضع أبي سفيان ورجال من قريش ممن أسلموا بعد الفتح في وقعة اليرموك. ( $^{7}$ ) ورواية لأبي هريرة فيها وصف لحال الناس في عام الرمادة. (٤) وعدة روايات للحسن بن علي وأبيه وأبي عثمان النهدي وأسلم مولى عمر وعبدالله بن عباس عن بعض صفات عمر وتدابيره. (٥) واعتمد رواية المسور ابن مخرمة في حديثه عن مقتل عمر. (٦) ورواية عمر بن ميمون الأودي في حديثه المفصل عن قصة الشورى. (٧) ونقل عن جبير بن نــُفير رواية عن فتح قبرس سنة (٢٨هـ / ٢٤٩ م). (٨)

واعتمد على الزهري في تحديد زمن بيعة على وبني هاشم والزبير لأبي بكر، إذ بقوا ستة أشهر دون أن يبايعوا، حتى ماتت فاطمة فبايعوا. (٩)

وأخذ ثلاث روايات عن ابن إسحاق، الأولى تشير إلى أن فتح اليمامة واليمن وبعث المقاتلة إلى الشام كان سنة اثنتي عشرة. (١٠) والثانية تناولت بعض التفاصيل عن وقعة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٣٢٦ ــ ٣٢٨.

 $<sup>(\</sup>Upsilon)$  المصدر نفسه، ج $\Upsilon$ ، ص $\Upsilon$   $= \Upsilon$   $= \Upsilon$   $= \Upsilon$ 

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٢، ص١٤٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٣، ص٥٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٣، ص٥٧ وما يليها.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٣، ص٤٩ \_ ٥٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٣، ص٦٥ وما يليها.

<sup>(</sup>۸) المصدر نفسه، ج $^{3}$ ، ص $^{9}$  –  $^{9}$  .

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج٢، ص٣٣١.

<sup>(</sup>١٠) المصدر نفسه، ج٢، ص٣٧٢.

أجنادين. (١) والثالثة تشير إلى أن فتح الجزيرة تم سنة تسع عشرة، وأن الذي أرسل الجيوش لفتحها سعد بن أبي وقاص، لذا عدّه ابن الأثير من فتوح أهل العراق. (7)

وأخذ ابن الأثير عن الواقدي رواية واحدة لتحديد سنة فتح الرُها وحرّان والرقة، وهي سنة ثماني عشرة، وفي السنة ذاتها فتحت عين الوردة. (7) وأخذ رواية عن موسى بن عقبة في عدل عمر. (1)

وفي الفترة الأموية لم يصر وابن الأثير إلا بمصدرين هما: الواقدي وهشام بن الكلبي، فأشار إلى الواقدي في خبر عن غزوة لبُسر بن أرطأة في بلاد الروم، (٥) وشكك بهذا الخبر حين استخدم تعبير "زعم". وأخذ عنه رواية عن مدة و لاية عقبة بن نافع على إفريقيا، وتأسيسه القيروان، ونزاعه مع أبي المهاجر دينار. (٦) وأخذ عنه أيضاً خبر حروب حسان بن النعمان مع الكاهنة في إفريقيا سنة (٧٤ هـ / ١٩٣٣ م). (٧)

ونقل عن ابن الكلبي إشارة ثانوية بعد حديثه عن ثورة "المُستوْرد بن عُلَـــقة" الخارجــــي ومقتله سنة (٤٣ هــ / ٦٦٣ م) وكانت عن نسبه. (٨)

وصر ح ابن الأثير بأنه اعتمد في حديثه عن فتح الأندلس على مؤرخين من الأندلس، لكنه للم يفصح عنهم، بل قال إنه سيذكر خبر فتحها على وجه أتم مما قدمه الطبري، مستعينا ب "تصانيف أهلها إذ هم أعلم ببلادهم"، (٩) وبدأ الخبر بكلمة "قالوا .." في إشارة إلى أنه أفاد من مصادر متعددة.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٢، ص٥٣٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٢، ص٥٦٢.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٣، ص٦٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٣، ص٤٢٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٣، ص٢٦٤ \_ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٤، ص٣٧٢.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج٣، ص٤٣٦.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه، ج٤، ص٥٥٠ ؛ انظر موضوع فتح الأندلس في "الكامل"، ج٤، ص٥٥٥ وما يليها.

وأما مصادره التي لم يصر وبها في تاريخ صدر الإسلام فقد أشار إليها بتعبير "قيل" الذي استخدمه بكثافة، خصوصاً في حديثه عن الفتوحات، واستخدم تعابير أخرى بدرجة أقل، مثل: "يقال" و"قال بعضهم" و"على قول من يقول " و"روى جماعة و"في قول بعضهم" و"على قول من يقول " و"روى جماعة و"في قول بعضهم" و"حكى عن ...". (١)

واستفاد من مشاهداته ليوثق معلوماته الجغرافية؛ ففي حديثه عن أحد حصون طرابلس التي هرب منها الروم عند الفتح، وأسكن معاوية جماعة من اليهود فيه قال: "وهو الذي فيه المينا اليوم". (٢)

(۱) يمكن تتبع هذه التعابير في المادة المتعلقة بفترة الخلفاء الراشدين في الصفحات الآتية من كتاب الكامل:

 ج۲، ص۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۱، ۳۸۲، ۳۹۲، ۴۰۱، ۲۱۷، ۲۲۱، ۴۷۱، ۴۷۱، ۴۸۱، ۴۹۱ \_ ۲۰۰، ۱۱۰، ۲۰۰، ۳۳۰

 \_ 000، ۳۹۰، ۶۵، ۶۵۰، ۳۵۰، ج۳، ص٥، ۱۱، ۲۰ \_ ۲۰، ۳۹، ۵۵، ۹۹، ۱۱۹، ۱۱۲۱ \_ ۱۱۲۱

 ۲۲۱، ۱۳۱۱، ۲۱۲، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۱، ۱۲۸، ۱۲۸ \_ ۳۸۰

 ۲۳۱، ۳۹۲، ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳، ۳۵۳، ۲۸۳ \_ ۳۹۰

(٢) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٤٣١.

# ٧ التاريخ العباسي:

تنوعت مصادر ابن الأثير في التاريخ العباسي، وقد انعكس ذلك في مادته، وبقي الطبري مصدره الأساس حتى نهاية القرن الثالث، وهو يعد الحلقة الأولى من مصادر ابن الأثير التي شكلت سلسلة متصلة الحلقات حتى عصره. (١)

وفي سياق اهتمامه بالتخصص في اختيار مصادره جاء اعتماده في التاريخ العباسي على مورخين كمسكويه الذي تمتع بمؤهلات كبيرة لتأليف التاريخ، كما تميز بقدرته على الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية بحكم علاقته الشخصية برجال الإدارة والحرب في الدولة البويهية. (٢) أشار ابن الأثير إلى مسكويه وإلى مؤلقه "تجارب الأمه" في أول إشارة إلى مصادره بعد الطبري، والإشارة تذكر أن مسكويه يرى أن الخليفة المستعين أخو المتوكل محمد بن لأبيه، (٦) إلا أن ابن الأثير خالف ذلك، فهو يرى أن المستعين هو ولد أخي المتوكل محمد بن المعتصم. (٤) ولكن لدى مطالعة ما كتبه مسكويه عن المستعين تبين أن نسب المستعين عنده لا يختلف عما ذهب ابن الأثير إليه، إذ أشار إلى أن المستعين هو أحمد بن محمد بن المعتصم؛ (٥) ولعل ذلك يعود إلى أخطاء النساخ، إلا أنه يؤشر إلى نظرة ابن الأثير إلى مسكويه بتاريخ الخلفاء الحوادث التي لم يعاصرها وإلى نقده لمصادره بالرغم من عناية مسكويه بتاريخ الخلفاء العباسيين. وكلما اقتربنا من عصر مسكويه تأكدت قيمته كمصدر مهم لابن الأثير في التاريخ الخلفاء العباسي، فعندما نقل عنه خبر وفاة محمد بن جرير الطبري واتهام العامة له بالرفض والإلحاد، الغباسي، فعندما نقل عنه خبر وفاة محمد بن جرير الطبري واتهام العامة له بالرفض والإلحاد، نقله دون تردد، (١) الأمر الذي يعنى قيمة تاريخ مسكويه بالنسبة لابن الأثير في

<sup>(</sup>١) طليمات، ابن الأثير الجزري، ص١١٣ \_ ١١٦.

<sup>(</sup>٢) مر غليوث، د. س، در اسات عن المؤرخين العرب، ترجمة حسين نصار، دار الثقافة، بيروت، بلات، ص١٤٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص١١٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٧، ص١١٨ ؛ وعند الطبري أيضا أن المستعين هو أحمد بن محمد بن المعتصم، ج٩، ص٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد، (ت ٤٢١ هـ)، تجارب الأمم، تحقيق أبو القاسم إمامي، ط١، ٨ أجزاء، دار سروش، طهران، ١٣٧٦ هـ ـ ١٩٩٧م، ج٤، ص ٣٢١ وما يليها.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٣٤ ؛ انظر الخبر عند مسكويه، تجارب الأمم، ج٥، ص١٤٢.

مثل هذا الخبر زمنياً ومكانياً؛ فالطبري توفي في بغداد سنة (٣١٠هـ / ٩٢٢ م)، ومسكويه أقام في بغداد في فترة لاحقة، ولا بد أن مسكويه عاصر تلاميذ الطبري أو أن شيوخ مسكويه شهدوا هذه الحادثة، فكان بذلك موثوقا في خبره.

و أشار ابن الأثير في حديثه عن نسب البويهيين إلى خبر لمسكويه بأن البويهيين يزعمون أنهم من ولد يزدجُرد بن شهريار آخر الملوك الساسانيين. (١) لكن ابن الأثير يرجِّح ما نقله "ابن ماكولا" عن نسبهم المتصل بالفرس لأنه أكثر ارتباطا بهذا الموضوع، ويصفه بأنه " الإمام العالم بهذه الأمور ". (١) وهذا لا يعني تراجع قيمة تاريخ مسكويه لدى ابن الأثير بقدر ما يعني حرص ابن الأثير على استيفاء المصادر المتخصصة في موضوعه، فابن ماكولا متخصص بالنسب، كما

(٢) المصدر نفسه، ج٨، ص ٢٦٠ ؛ انظر للمقارنة: ابن ماكولا، أبو نصر علي بن هبــة الله، (ت ٤٨٧ هـ تقريباً)، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، ط٢، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، ١٩٦٢م، ج١، ص ٣٧٢، مع الأخذ بعين الاعتبار نزعة ابن الأثير إلى التصرف فيما ينقله عن غيره.

أما ابن ماكولا، فهو الأمير أبو نصر سعد الملك، من علماء القرن الخامس الهجري، ولد ببلدة عكبرا قرب بغداد لأسرة فارسية رفيعة حوالي سنة (٢١ هـ)، نشأ أميرا في أسرة لعبت دورا في السياسة زمن البويهيين، فأبوه وأعمامه وأخواه تولوا الوزارة في بغداد، وتحملوا تبعاتها المأساوية، فأكثرهم مات قتيلا أو مسجونا، كعمه الحسن وزير جلال الدولة البويهي الذي قتل سنة (٢١ هـ)، وأبيه هبة الله توفي بالسجن سنة (٣١ هـ)، تلقى أبو نصر تعليمه في بيت أهله على يد مؤدب، ثم انتقل إلى بغداد وتابع تعليمه فيها بعد أن أصبح والده وزيرا للخليفة القائم ( ٢٢ عـ ٧٦ ع هـ)، تجنب أبو نصر الاشتغال بالسياسة سوى بعض السفارات التي قام بها للخلفاء في البلدان البعيدة، وأثر الاشتغال بالعلم، فتميز بالنحو والحديث، وزار من أجل ذلك كلا من مصر والشام وخراسان وبلاد ما وراء النهر، ومات مقتولا على يد مماليكه من الأتراك، ونهبوا ماله. من مؤلفاته: كتاب "الإكمال" وهو كتاب تراجم، وكتاب "تهذيب مستمر الأوهام ..." وكتاب "الوزراء" وكتاب "مفاخرة القلم والسيف والدينار". انظر ترجمته في ابن الجوزي، المنتظم، ج١٠ ص٢٦٠، ح٢١، ص٨ ؛ الذهبي، سير أعلم النبلاء، ج٨١، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم ص٢٢١، ص٨ ؛ الذهبي، سير أعلم النبلاء، ج٨١، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥ هـ ع ١٩٨، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥ هـ ع ١٩٨، ترجمة السيد يعقوب بكر، دار المعارف، القاهرة، ١٩٧٧ م ص١٩ ١٠ ؛ بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج١، ترجمة السيد يعقوب بكر، دار

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٢٦٥.

أن أسرته مقربة من البويهيين، وبمقدورها الاطلاع على وثائق لم يتسنَّ لغيرها الاطلاع عليها. واستعان ابن الأثير بما كتبه الوزير أبو شجاع الروذراوري في مؤلفه "ذيل كتاب تجارب الأمم" (١) عندما تتاول الفترة بين (٣٦٩ هـ / ٩٧٩ م و ٣٨٩ هـ / ٩٩٩ م)، وصرت بذلك حين ختم مادته التي أخذها عنه بعبارة: "إلى هاهنا آخر ما في ذيل الوزير أبي شجاع". (٢) لقد أخذ عنه تفاصيل عن أوضاع الدولة البويهية، وركز بصورة خاصة على مشاكل البيت البويهي التي استغرقت معظم مادة كتاب الوزير أبي شجاع.

وللمقارنة يمكن تتبع الأمثلة الآتية في الكتابين: خبر وفاة عضد الدولة البويهي سنية وللمقارنة يمكن تتبع الأمثلة الآتية في الكتابين: خبر وفاة عضد الدولة البويهي المسلم وملاحظات علماء عصره على سياسته. ( $^{7}$ ) وخبر حضور فخر الدولة سنية البويهي إلى جرجان واستقراره في دار الإمارة بعد وفاة مؤيد الدولة سنية  $^{7}$  وخبر مسير شرف الدولة من الأهواز إلى واسط واستيلائه عليها، واعتقاله أخاه صمصام الدولة ضمن حوادث سنة ( $^{7}$  هم  $^{7}$  م). ( $^{6}$  وخبر الحرب بين القائد بدر حسنويه وعسكر شرف الدولة سنة ( $^{7}$  هم  $^{7}$  م). ( $^{7}$  وخبر اعتقال شرف

<sup>(</sup>۱) هو ظهير الدين أبو شجاع محمد بن الحسين الرُوذراوري، ولد في الأهواز سنة (٣٧٤ هـ)، فقيه وأديب وسياسي، تولى الوزارة للخليفة المقتدي بين سنتي (٤٧٦ و ٤٨٤ هـ)، وتوفي في المدينة المنورة سنــة (٨٨٤ هـ)، وكان ذا سمعة طيبة في إدارة وزارته، وأسقط بعض الضرائب، فعمرت العراق في عهده وانتشر الأمن وعم الرخص وكان سياسته حكيمة. انظر ترجمته عند ابن الجوزي، المنتظم، ج١٧، ص٢٢ \_ ٢٧ ؛ وابن خلكان، وفيات، ج٥، ص١٣٤ \_ ١٣٧ ؛ والصفدي، الوافي بالوفيات، ط١، ٢٩ جزءا، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١١٠٠ هـ \_ ٢٠٠٠م، ج٣، ص٥ \_ ٢٠ ؛ والزركلي، الأعلام، ج٢، ص١٠٠ \_ ؛ ومصطفى، شاكر، التاريخ العربي والمؤرخون، ٥ أجزاء، ط١، دار العلم للملايين، بيروت، ١٠١٠ ؛ ومصطفى، شاكر، التاريخ العربي والمؤرخون، ٥ أجزاء، ط١، دار العلم للملايين، بيروت، ١٠٩٩م، ج٢، ص٢٠٠ \_ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٥١.

<sup>(</sup>٣) أبوشجاع، ظهير الدين محمد بن الحسين، (ت ٤٨٨ هـ)، ذيل كتاب تجارب الأمم، اعتناء هـ. ف . أمدروز، ط١، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بلا ت، ص٣٩، ٧٥ ــ ٧٨. / ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٨ ــ ٢٢.

<sup>(</sup>٤) أبو شجاع، ذيل تجارب الأمم، ص ٩٤ \_ ٩٥. / ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٢٦ \_ ٢٧.

<sup>(</sup>٥) أبو شجاع، ذيل تجارب الأمم، ص١٢٨ \_ ١٣٢. / ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٤٨ \_ ٤٩.

<sup>(</sup>٦) أبو شجاع، ذيل تجارب الأمم، ص ١٣٩ ــ ١٤٠. / ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٥٦ ــ ٥٣.

الدولة شكر الخادم سنة (٣٧٨ هـ / ٩٨٨ م) لدوره في إبعاد شرف الدولة عن بغداد إلى كرمان، ووقوفه إلى جانب أخيه صمصام الدولة. (١) وخبر قتل القائد الكردي باذ حاكم ديار بكر سنة (٣٨٠ هـ / ٩٩٠ م) على يد بني ناصر الدولة الحمداني. (٢) وخبر خروج أو لاد بختيار بن معز الدولة من حبسهم في قلعة خرشنة بفارس واستيلائهم عليها، ثم أسرهم وقتل إثنين منهم من قبل أستاذ هرمز قائد عسكر صمصام الدولة، سنة (٣٨٣ هـ / ٩٩٣ م). (٣)

ثم أكمل ابن الأثير جزءاً من معلوماته عن الموضوع ذاته مستعيناً بتاريخ هـ لال بـ ن المحسّن الصابي، وهو "ذيل تاريخ ثابت بن سنان" الذي احتوى على حوادث السنوات الخمـ س التالية ( $70.9 \, \text{mag}$  م  $- 79.9 \, \text{mag}$  م  $- 79.0 \, \text{mag}$ 

وللمقارنة أيضاً يمكن تتبع الأمثلة الآتية في كل من تاريخ الصابي وكتاب "الكامل": خبر قتل ابن بختيار بكر مان واستيلاء بهاء الدولة عليها سنة (٣٩٠ هـ / ١٠٠٠ م). (٥) وخبر قتل المقلد بين المسيّب العقيلي وولاية ابنه قرواش سنة (٣٩١ هـ / ١٠٠١ م). (٦) وخبر وفاة أبي القاسم عيسى بن علي الجراح في السنة نفسها. (٧) ثم خبر الحرب بين قرواش وعسكر بهاء الدولة سنة (٣٩٢ هـ / ١٠٠٢ م). (٨) وخبر الفتنة المذهبية ببغداد سنة (٣٩٣ هـ / ١٠٠٢ م) وقم عميد الجيوش بن أستاذ هرمز مثيري

<sup>(</sup>١) أبو شجاع، نيل تجارب الأمم، ص١٤٥ \_ ١٤٧. / ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) أبو شجاع، ذيل تجارب الأمم، ص١٧٦ \_ ١٧٨. / ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٧٠ \_ ٧١.

<sup>(</sup>٣) أبو شجاع، نيل تجارب الأمم، ص٢٤٨ \_ ٢٤٩. / ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٩٦.

<sup>(</sup>٤) انظر القطعة المنشورة من الكتاب والتي اعتنى بتصحيحها هـ . ف . أمدروز وبعده د . س .مرغليوث، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بلات.

<sup>(</sup>٥) هلال الصابي، تاريخ، ص١٤ وما يليها. / ابن الأثير، الكامل، ج٩، ١٦٠ \_ ١٦١.

<sup>(</sup>٦) هلال الصابي، تاريخ، ص٥٥ \_ ٥٦. / ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٦٤ \_ ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) هلال الصابي، تاريخ، ص٦٦ \_ ٦٦. / ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٦٦٨.

<sup>(</sup>٨) هلال الصابي، تاريخ، ص ٨١ \_ ٨٦. / ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص ١٧٠ \_ ١٧١.

الفنتة ومنعه مظاهر احتفالات الطرفين. <sup>(١)</sup>

واعتمد ابن الأثير على تاريخ ثابت بن سنان في حديثه عن الفترة من خلافة المقتدر بالله سنة (٢٩٥ هـ / ٩٧٤ م)، وصرح بـ ذلك حـين خـتم حوادث السنة بعبـارة: "وإلى آخر هذه السنة انتهى تاريخ ثابت بن سنان ... وأوله من خلافـة المقتدر بالله سنة خمس وتسعين ومائتين. " (٢)

واستخدم ابن الأثير الذيول والتكملات التي وضعت لتاريخ الطبري، ككتاب " تكملة تاريخ

-----

(١) هلال الصابي، تاريخ ص١١٨. / ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص١٧٨.

أما هلال الصابي فهو هلال بن المحسن بن إبراهيم الصابىء، (ت ٤٤٨ هـ)، مؤرخ وكاتب، سكن بغداد، وتقلد ديوان الإنشاء فيها، بدأ حياته صابئيا ثم أسلم في آخر عمره، وكان أحد أساتذة الخطيب البغدادي، الذي كتب عنه ووصفه بالصدوق، ومن كتبه: "تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء" و "غرر البلاغة" و "رسوم دار الخلافة" و "كتاب الكتاب"، انظر: الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، (ت ٣٦٤ هـ)، تاريخ مدينة السلام، تحقيق بشار عواد معروف، ط١، ١٧ جزءا، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٢٢١ هـ ـ ١٠٠١ م، ج١٦، ص١١١ و وابن الجوزي، المنتظم، ج١٦، ص١١ و وابن خلكان، ج٦، ص١٠١ \_ وعبد الله، يسري عبد الغني، معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر ج٢، ص١٠٠ ا وعبد الله، يسري عبد الغني، معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م، ص١٩٩ \_ ١٨٣٠.

(٢) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٦٤٧.

أما ثابت بن سنان فهو أبو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة، (ت ٣٦٣ هـ)، احترف صناعة الطب كأبيه وكان بارعا فيها، وكانت تــُـقرأ عليه كتب بقراط وجالينوس، ولديه اطلاع واسع في الفلسفة والهندسة والرياضيات، واتصل بخدمة الخليفة الراضي بالله (٣٢٢ ـ ٣٢٩ هـ)، وعمل طبيبا لدى كل من: المتقي بن المقتدر والمستكفي والمطيع، وعاش في بغداد في أيام معز الدولة بن بويه، وفي سنة (٣١٣ هـ) قلــده الوزير الخاقاني البيمارستان الذي أنشأه ابن الفرات بدرب المفضل. وله من الكتب: كتاب التاريخ الذي غطى فيه الفترة من (٩٩٥ هـ وحتى وفاته)، انظر: القفطي، كتاب أخبار العلماء بأخبار الحكماء، عناية محمد أمين الخانجي، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٦ هـ، ص ٧٧ ـ ٧٨ ؛ وابن أبي أصيبعة، موفق الدين أحمد بن القاسم، (ت ٦٦٨ هــ)، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦٥م، ص ٢٠٩ ؛ وابن خلكان، وفيات، ج١، ص ٣١٤ ـ ٣١٥ ؛ ومصطفى، التاريخ العربي و المؤرخون، ج٢، ص ٢٦ ؛ وابن خلكان، وفيات، ج١، ص ٣١ عـ ٣١٥ ؛

الطبري " لمحمد بن عبد الملك الهمذاني (١) الذي بدأه بأخبار سنة (٢٩٥ هـ / ٩٠٨ م) وانتهى بأخبار سنة (٣٦٧ هـ / ٩٠٨ م)، وسار فيه على نهج الطبري في التأريخ على السنين. (٢)

أخذ ابن الأثير عن هذا الكتاب معلومات عن إعدام الحلاج سنة ( 7.9 هـ / 7.9 م). (7) ومعلومات عن النزاع بين موظفي الدولة، كالنزاع بين الوزير حامد بن العباس والوزير ابن الفرات أيام الخليفة المقتدر سنة (7.1 هـ / 7.7 م). (3) وأخذ عنه بعض أخبار القرامطة، كخبر إيقاع أبي طاهر بن أبي سعيد الجنابي بقافلة حج بغدادية أثناء عودتها من مكة سنة (7.1 هـ / 7.7 م). (6) وأخذ عنه أخبار عزل الوزير ابن الفرات وقتله مع ولده بأمر من المقتدر في السنة ذاتها. (7) وكذا خبر استيلاء تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان على دمشق سنة (7.1 هـ / 7.0 م). (9)

- (۱) الهمذاني، محمد بن عبد الملك، (٢٦٣ ـ ٥٢١ هـ)، مؤرخ نشأ في بغداد وتوفي بها، وهو من شيوخ ابن عساكر، من مصنفاته "عنوان السير "و "طبقات الفقهاء "و " أخبار الوزراء "و " ذيل على تاريخ الوزير أبي شجاع "و " تكملة تاريخ الطبري " وهو الجزء الأول من كتابه " الذيل على تاريخ ابن جرير الطبري "، انظر ترجمته عند ابن الجوزي، المنتظم، ج١٧، ص١٤٨ ؛ وابن كثير، البداية والنهاية، ج٢، ص١٩٨ ؛ وحاجي خليفة، كشف الظنون، ج١، ص٤٤٣، ج٢، ص١١٠٥ ؛ والزركلي، ج٢، ص١١٠٥ ، و١٢٥ ؛ والزركلي، ج٦، ص١١٠٥ .
  - (۲) ذيول تاريخ الطبري، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط۳، دار المعارف، مصر، ٩٩٠ م، ص١٨٧ وما يليها.
    - (٣) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٢٨ \_ ١٢٩؛ ذيول تاريخ الطبري، ص٢٢٠ \_ ٢٢١.
    - (٤) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٣٩ وما يليها ؛ ذيول تاريخ الطبري، ص٢٢٨ وما يليها.
      - (٥) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٤٧ \_ ١٤٩ ؛ نيول تاريخ الطبري، ص٢٤٢.
        - (٦) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص١٥١.
          - (٧) المصدر نفسه، ج١٠، ص١١١.

واستخدم كتاب "صلة تاريخ الطبري " المنسوب لعريب بن سعد القرطبي، (١) والذي بدأه بحوادث سنة (٣٢٠ هـ / ٣٩٢ م)، وسار فيه على نهج الطبري في التأريخ حسب النظام الحولي. أخذ ابن الأثير عن هذا الكتاب معلومات قليلة، جزء منها عن أخبار القرامطة. (٢)

واعتمد ابن الأثير على ابن عساكر في مادته عن دمشق، فكتابه "تاريخ دمشق" بوصفه مصدراً متخصصاً في تاريخ دمشق والشام عموماً، يعد موسوعة في علم الرجال والتراجم والأدب، إضافة إلى قيمته في المادة التاريخية والجغرافية التي قدمها عن دمشق، كما جمع فيه أكبر عدد من رجال الثقافة والعلم الذين سكنوا دمشق أو مروا بها. (٣)

ورفض ابن الأثير نظرة أبي بكر الصولي التاريخية، فالصولي جعل التاريخ الإسلامي محكوما بقواعد افتراضية فيها نظر؛ إذ يرى أن "كل سادس يقوم بأمر الناس من أول الإسلام

(۱) عريب بن سعد أو سعيد القرطبي، (ت ٣٦٩ هـ)، من أهل قرطبة، مولى من أصل نصراني، أسلم آباؤه و استعربوا، وعُرفوا ببني التركي. دخل عريب في خدمة الدولة، فاستعمله الخليفة الناصر على كورة أشونة، واتخذه الحكم المستنصر كاتبا، كما دخل في خدمة الحاجب المنصور. تلقى تعليما طيبا، ولديه معرفة بالأدب و الشعر و اللغة و النحو و التاريخ ، وكان طبيبا ماهرا، "شديد العناية بكتب الأطباء، القدماء و المحدثين "، له مصنفات عدة، منها تاريخه الذي اختصره من تاريخ الطبري، و أضاف إليه أخبار إفريقية و الأندلس، ومنها كتابه في "الأنواء"، وكتابه "في عيون الأدوية"، وله في الطب "كتاب خلق الجنين و تدبير الحبالي و المولودين "، وقد وضع تقويما شبيها بتقويم الأسقف ربيع بن زيد، نشره دوزي في ليدن، سنة ١٨٥٣م. انظر: المراكشي، عبد الملك، (ت٧٠٧هـ)، كتاب الذيل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٥م، ج٥، ص ١٤١ ـ ١٤٣ بالنثيا، آنخل جُنثالث، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، بلات، بالنثيا، آنخل جُنثالث، تاريخ الفكر الأندلسي، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، بلات، الزركلي، الأعلام، ج٤، ص٢٢٧.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص٥٣٠ \_ ٥٣٠ ؛ نيول تاريخ الطبري، ص١١ \_ ١٤.

<sup>(</sup>٣) انظر إشارة ابن الأثير إلى ابن عساكر في حديثه عن استيلاء نتش على دمشق سنة (٤٧١ هـ)، الكامل، ج٠١، ص١١١ ؛ انظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ٨٠ جزءاً، تحقيق محب الدين العمروي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥ هـ ـ ـ ١٩٩٥م، ج١١، ص٣٥.

لا بد من أن يُخلع، وربما قــُتل. " (١) وغيَّر بعض الحقائق لتخــدم نظرتــه، منهـا أنــه جعــل البيعة لابن الزبير بعد البيعة لعبد الملك ليكون ابن الزبير سادساً، ثم يُخلع ويُقتل. (٢)

واعتمد على كتاب "تاريخ إفريقية والمغرب" للأمير عبد العزيز في حديثه عن نـشأة الدولـة الفاطمية، ونقل عنه بالتفصيل ما كتبه عن ظهور الفاطميين ونسب عبيد الله المهدي الذي شكك في صحته. إلا أن ابن الأثير لم يتبنَّ رأيه؛ إذ يقول في بداية الخبر: " وأنا أذكر ما قاله مع البراءة من عهدة طعنه في نسبه ... ". (٦) ولعل إفصاح ابن الأثير عن مصدره هنا يعود إلى أهمية مـسالة النسب الفاطمي؛ فقد كانت موضع نقاش مستمر على أعلى المستويات في الخلافة العباسية، فـأراد ابن الأثير أن يساهم في هذا النقاش.

ومع أن ابن الأثير ثبّت صحة نسب الفاطميين مستخدما امتناع الشريف الرضي من كتابة طعن في نسبهم دليلا على ذلك، إلا أنه استخدم مصادر شفوية في تبيّن آراء العلوبين المختلفة في نسبهم، وهي الإشارة الأولى إلى مصدر شفوي في كتابه، فهو يقول: "وسألتُ أنا جماعة من أعيان العلوبين في نسبه، فلم يرتابوا في صحته، وذهب غيرهم إلى أن نسبه مدخول ليس بصحيح، وعدا طائفة منهم إلى أن جعلوا نسبه يهوديا ... ". (3)

(١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٦٢.

أما أبو بكر الصولي فهو محمد بن يحيى بن عبد الله، ولد ببغداد ونشأ فيها، أديب وجامع للكتب، وكان قد نادم المكتفي والمقتدر والراضي. وكان ماهرا في لعب الشطرنج، وله من الكتب كتاب "الأوراق في أخبار الخلفاء والشعراء"، ولم يتمه، ومن كتبه الأخرى: كتاب "أدب الكاتب" وكتاب "أخبار القرامطة" وكتاب "الغرر"، توفي سنة (٣٣٥ هـ)، ابن النديم ، الفهرست، ص١٦٧ - ١٦٨ وعند ابن خلكان انه توفي سنة (٣٣٥ أو ٣٣٦ هـ)، وفيات، ج٤، ص ٣٦٠؛ ووافق ياقوت على أن وفاته سنة (٣٣٥ هـ)، معجم الأدباء، تحقيق إحسان عباس، ط١، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٣م، ج٢، ص ٢٦٧٧ ـ ٢٦٧٨؛ الزركلي، الأعلام، ج٧، ص ٢٦٠١؛ انظر أيضا، بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج٣، ص ٥٥ ـ ٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص٦٢ \_ ٦٣.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٢٧ ؛ أما الأمير عبد العزيز فلم أعثر على ترجمة له.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٢٦.

واعتمد على مصادر شفوية كردية في حديثه عن نسب القائد الكردي "باذ"، وظروف تحوله من راع للغنم إلى زعيم لمجموعات عسكرية غزا بها أرمينية، واستولى على مدينة "أرجيش" الأرمنية، ثم انتقاله إلى ديار بكر واستيلائه على مدينة آمد وميّافارقين. وفي استيلائه على مدينة الموصل سنة (٣٧٣ هـ / ٩٨٣ م) بدأ الخبر بعبارة: " وقد حدثتي بعض أصدقائنا من الأكراد الحميدية ممن يعتني بأخبار باذ أن ... ". (١)

واعتمد ابن الأثير على مصدر شفوي دون أن يفصح عنه في حديثه عن ثورة رؤساء القرى في مصر ضد القائد التركي "أتسز" وعساكره سنة (٤٦٩ هـ / ١٠٧٦ م)، وتحالفهم مع الخليفة الفاطمي المستنصر بالله لإخراجه من مصر، حيث بدأ الخبر بعبارة: "وحكى لي من أثق به عن جماعة من فضلاء مصر: أن أتسز لما وصل إلى مصر ... ". (٢)

ويلاحك أن استخدام ابن الأثير لهذه التعابير أقل في التاريخ العباسي منها في مادته عن الفترات السابقة، ولعل ذلك يعود إلى ثقته بمصادره عن العباسيين، كما أن المؤلفات التاريخية غدت متوفرة وفي متناول الجميع.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١٠ ص١٠٤.

<sup>(</sup>٣) يمكن تتبع هذه التعابير في المادة المتعلقة بالتاريخ العباسي في الصفحات الآتية من كتاب الكامل: ج٥، ص٢١٦ يمكن تتبع هذه التعابير في المادة المتعلقة بالتاريخ العباسي في الصفحات الآتية من كتاب الكامل: ج٥، ص٢١، ٣٢، ٩٠، ص٢١، ٣٢، ج٧، ص٢٠، ج٧، ص٣٠، ٣٦٦، ج٠، ص٣٠، ٣٦٥، ج٠، ص٣٠، ٢٦٣، ج٠١، ص٣٠، ١٠٨. ٢١٣، ٢١٠.

#### ٨ ـ فترة الحروب الصليبية:

استفاد ابن الأثير من كل المصادر التي توفرت له في هذا الموضوع، مع تركيزه على المصادر الشفوية ومشاهداته، وهذا منتظر لكونه معاصراً وشاهد عيان لبعض الأحداث، ولاتصاله ببعض من شاركوا فيها.

وأول إشارة إلى مصادره المكتوبة كانت إلى ابن القلانسي وكتابه ذيل تاريخ دمشق. اكتسب ابن القلانسي ثقة ابن الأثير لكونه أول مورخ تعرض للحملات الصليبية على المشرق، ولاطللاعه على مواد أرشيفية، ولقيمة معلوماته التي استقاها من أخبار مكتوبة وشفوية مأخوذة أحيانا من ألسنة المشتركين في الأحداث، أضف إلى ذلك أنه شهد جزءاً من الأحداث التي دوّنها، وتفرّد في بعضها، لذلك اكتسب عمله قيمة تقربُ من المواد الوثائقية. (١)

والإشارة الوحيدة التي صرّح فيها ابن الأثير بذكر ابن القلانسي جاءت عندما نقل عنه خبر انكشاف قبور إبراهيم الخليل وولديه إسحاق ويعقوب على مقربة من البيت المقدس سنة (١١٦ هـ / ١١١٩ م)، إذ "رآهم كثير من الناس لم تبلّ أجسادهم، وعندهم في المغارة قناديل من ذهب وفضة، "وختم ابن الأثير الخبر بعبارة: "هكذا ذكره حمزة بن أسد التميمي في تاريخه، والله أعلم." (٢) وتبدو الإشارة ثانوية، لكن مطالعة تاريخ ابن القلانسي تلظهر أن ابن الأثير اعتمد عليه بصورة أساسية في الحملات الصليبية المبكرة، وغاراتهم المتواصلة على مدن الشام وحصونها واستيلائهم على أكثرها. ويمكن للاستدلال ملاحظة الأمثلة الأتية: خبر اقتصام الفرنج مدينة أنطاكية سنة (٩١ عهم ١٩٩٨ م)، (٣) وخبر حملة كربوغا إلى الفرنج بعد سقوط أنطاكية في السنة ذاتها، واضطراب معسكر المسلمين ثم انهزامهم، (٤) وخبر استيلاء الفرنج على بيت المقدس سنة على معرة النعمان في السنة ذاتها أيضاً. (٥) ثم خبر استيلاء الفرنجة على بيت المقدس سنة

<sup>(</sup>١) انظر الملاحظات عن ابن القلانسي وكتابه في الفصل الأول من هذه الدراسة، ص٣٧ ــ ٣٨.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل، ج۱۰، ص٥٦٠؛ انظر ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، تحقيق سهيل زكار، ط۱، دار حسان، دمشق، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م، ص٣٢١. وسيجري اعتماد هذه الطبعة فيما بعد.

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٢٢٠ . / ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٢٧٤ \_ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٢٢١. / ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٢٧٦ ــ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٢٢٢. / ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٢٧٨.

سنة (۹۲ هـ / ۱۰۹۹ م)، (۱) وخبر هزيمة عساكر المصريين في عسقلان على يله الفرنج، (۲) وخبر هزيمة بيمند الفرنجي أمام ابن الدانشمند في عدة وقائع قرب ملطية سنة (۴۳ هـ / ۱۱۰۰ م). (۳) ثم خبر مقتل كئندفري ملك بيت المقدس عند عكا، وهزيمة أخيل بغدوين على يد جناح الدولة أمير حمص بالقرب من بيروت، وخبر استيلاء الفرنج على حيفا وأرسوف، واستيلائهم على مدينة سروج في الجزيرة سنة (۹۲ هـ / ۱۱۰۱ م). (٤)

واعتمد ابن الأثير على ابن القلانسي أيضاً في معلوماته عن النشاط العسكري لعماد الدين زنكي ونور الدين محمود، والأمثلة الآتية تؤكد ذلك: خبر حصار عماد الدين دمشق سنة (٢٩٥ هـ / ١١٣٥ م)، (٥) واستيلائه على قلعة بعرين من أيدي الفرنج سنية (٥٣١ هـ / ١١٣٧ م)، (٦) وخبر فتحه الرها سنة (٥٣٩ هـ / ١١٤٤ م). (٧) ثم خبر استيلاء نور الدين محمود حصن العربيمة المجاور لطرابلس سنة (٥٤٣ هـ / ١١٤٨ م)، (٨) وحصاره

(١) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص ٢٢٢. / ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص ٢٨٣ \_ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٢٢٣. / ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٢٢٣ \_ ٢٢٤. / ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٢٢٠ \_ ٢٢٥. / ابن الأثير، الكامل، ج١٠ ص٢٣٠ \_ ٣٣٥ ؛ انظر أيضا: خبر حصار صنجيل الفرنجي طرابلس سنة (٩٥٥ هـ)، ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٢٢٨. / ابن الأثير، الكامل، ج١٠ ص٤٣٠ ؛ وخبر الحملة المصرية لحماية المناطق التي بقيت معهم من سواحل الشام سنـة (٩٥٥ هـ)، ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٢٢٩. / ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٤٣٠ \_ ٢٣٣؛ وخبر وصول مراكب من بلاد الفرنج إلى اللاذقية، وفيها التجار والأجناد والحجاج، ومساعدتهم صنجيل في حصار طرابلس، ثم استيلائهم على جبيل وعكا سنة (٤٩٧ هـ)، ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٢٣١، ٢٣٢. / ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٢٧٣ \_ ٣٧٣ ؛ وخبر استيلاء الفرنج على حصن أفاميـة سنـة (٩٩٤ هـ)، ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٢٤٠ ـ ٤١٠ ؛ واستيلائهم على طرابلس وبيـروت سنـة (٣٠٥ هـ)، ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٢٦٢، ٢٦٨ \_ ٢٠١ ؛

<sup>(</sup>٥) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٣٩١ \_ ٣٩٢. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٢١ \_ ٢٢.

<sup>(</sup>٦) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٤٠٧ ـ ٤٠٨. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٥١ \_ ٥٢.

<sup>(</sup>٧) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٤٣٦ \_ ٤٣٧. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٩٨ \_ ٩٩.

<sup>(</sup>٨) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٤٦٦ \_ ٤٦٧. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص١٣١ \_ ١٣٢.

حصني حارم وإنب قرب أنطاكية وانتصاره على الفرنج وقتل البرنس صاحب أنطاكية سنة (٢٤ هـ / ١١٥٤ م). (٢) سنة (٤٤ هـ / ١١٤٩ م). (٢)

وجاء اعتماد ابن الأثير على ابن الجوزي في الفترة الصليبية محدودا، لأن ابن الجوزي ركز على تاريخ العراق والمشرق أكثر من الشام ومصر ميدان الصراع الإسلامي الفرنجي، الذي كان محل اهتمام ابن الأثير في هذه الفترة. لكن يبقى ابن الجوزي مصدرا أوليا في تفاصيل الصراع على السلطة الذي شهدته بغداد وفارس بين سلاطين السلاجقة في القرن السادس، ودور الخليفة العباسي وأمراء الموصل والجزيرة والشام فيه، وأثر ذلك على وحدة الأمة في مواجهة الفرنج.

أشار ابن الأثير إلى ابن الجوزي في موضع واحد من كتابه، حين نقل عنه وصفا غريباً للبرد الذي سقط على بغداد سنة (٥٦٩ هـ / ١١٧٤ م)، بأنه "قتل جماعة من الناس وكثيراً من المواشي، فوزنت بردة منها فكانت سبعة أرطال ... "، وختم الخبر بعبارة: "هكذا ذكره أبو الفرج ابن الجوزي في تاريخه، والعهدة عليه. "فالعبارة تشير إلى عدم اقتتاع ابن الأثير بما ذكره ابن الجوزي، ومن ثم فهو لا يريد أن يتحمل مسؤوليته. ولعل هذا الأمر يفسر إفصاحه عن مصدره هنا.

والإشارات التي أخذها ابن الأثير عن ابن الجوزي قليلة، وتشتمل على تفصيلات جزئية محدودة، وهي لا تشكل أساس معلوماته عن العراق والمشرق في هذه الفترة، ولا دليل على أن ابن الجوزي هو المصدر الأولي فيها، فقد يكون ابن الأثير وابن الجوزي أخذاها من مصادر أخرى. وتلقي الأمثلة الآتية الضوء على مدى إفادة ابن الأثير من ابن الجوزي: خبر ابتداء ظهور السلطان محمد بن ملكشاه سنة (٤٩٢ هـ / ١٠٩٩ م)، (٦) وخبر قتل فخر الملك بن نظام الملك سنة (٥٠٠ هـ / ١١٠٧ م)، (٤) وخبر الصلح بين عماد الدين زنكي والسلطان مسعود سنة (٥٣٨ هـ / ١١٤٣ م)، (٥) وخبر اتفاق بوزابة أمير فارس وخوزستان وعباس أمير الري

<sup>(</sup>١) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٤٧٣ ــ ٤٧٤. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص١٤٤ ــ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) ابن القلانسي، ذيل تاريخ دمشق، ص٥٠٣ \_ ٥٠٦. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص١٩٧ \_ ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٧، ص٤٨. / ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٢٨٧ \_ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٧، ص٩٩./ ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٤١٨ \_ ٤١٩.

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٨، ص٣٠. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٩٣.

على منازعة السلطان مسعود سنة (٥٤٠ هـ / ١١٤٥ م). (١)

واعتمد ابن الأثير على كتاب "مشارب التجارب" لأبي الحسن البيهة ي، (ت ٥٦٥ هـ / ١١٧٠ م)، في تاريخ الأسرة الخوارزمية، لكنه لا يذكر أية إشارة تفيد في تقدير حجم المادة التي أخذها منه، وإنما أشار إلى الكتاب في حديثه عن مشاكل الأسرة الخوارزمية بعد وفاة خوارزم شاه أرسلان سنة (٥٦٨ هـ / ١١٧٣ م)، والمعلومات التي أخذها من الكتاب المذكور تشتمل على تفاصيل النزاع بين إبني خوارزمشاه علاء الدين تكش وسلطان شاه محمود على السلطة، واستيلاء علاء الدين على خوارزم، وحروبه مع الخطا. (٢)

واعتمد ابن الأثير بصورة أساسية على كتاب "البرق الشامي" للعماد الأصفهاني الكاتب في

\_\_\_\_\_

(١) ابن الجوزي، المنتظم، ج١٨، ص٤٤. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص١٠٤ ؛ انظر أيضاً:

خبر استيلاء علي بن دبيس بن صدقة على الحلة في السنة ذاتها، ابن الجوزي، المنتظم، ج١٨، ص٤٤ \_ ٥٤ / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٥٠١ ؛ وخبر قتل الأمير بوزابة سنة (٥٤٦ هـ)، ابن الجوزي، المنتظم، ج١٨، ص٥٥٠ / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص١١٩ ؛ وخبر استيلاء شملة التركماني على خوزستان، ومسير الغز إلى نيسابور واستيلائهم عليها بالسيف سنة (٥٥٠ هـ)، ابن الجوزي، المنتظم، ج١١، ص١٠١ \_ ٢٠١. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٢٠١.

(٢) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٣٧٧ ــ ٣٨٠؛ انظر أيضا:

Cahen, Clude, TheHistoriography of the Seljuqid period, Historians of the middle east. edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London,1964, P 65-66 وعن تاريخ الأسرة الخوارزمية، انظر: البيهقي، محمد بن حسين، (ت ٤٧٠ هـ)، تاريخ البيهقي، ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٢م، ص٥٠ وما يليها.

أما أبو الحسن البيهقي فهو ظاهر أو ظهير الدين علي بن أبي القاسم زيد البيهقي، ( 194 هـ ـ - 070 هـ)، ولد في قصبة السابزوار ناحية بيهق، وانتقل إلى مرو بعد وفاة والده، وعينه صهره محمد بن مسعود قاضيا على بيهق سنة ( 770 هـ)، ثم أقام في سرخس للدراسة على قطب الدين محمد المروزي، وبعد ذلك عاش في نيسابور، واشتغل بعلوم الحكمة والحساب والفلك، ومن مصنفاته "تتمة دمية القصر" و "مشارب التجارب وغرائب الغرائب" و "وتاريخ حكماء الإسلام" و "تفاسير العقاقير" و "أسرار الحكم" و "شرح نهج البلاغة" و "تاريخ بيهق". وأما كتابه "مشارب التجارب" فهو في التاريخ، ولم يصلنا، وقد نقل ياقوت قطعة منه في معجم الأدباء تحدث فيها البيهقي عن نفسه و عن مؤلفاته بالتفصيل، انظر: ياقوت، معجم الأدباء، مادة "علي بن زيد" ؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، ج٢، ص ٢٠ ٤ بروكلمان، تاريخ الأدب العربي، ج٦، ص ٢٠ ـ ٢١ ؟

حديثه عن صلاح الدين. وهو مصدر أساسي في تاريخ صلاح الدين، وقد استخدمه مؤرخون معاصرون له كابن أبي طيء وسبط بن الجوزي ولاحقون كأبي شامة. ويتميز العماد بصلته الوثيقة بصلاح الدين؛ إذ رافقه خلال القسم الأكبر من حياته العامة بمثابة كاتبه الخاص. (١) واشتمل كتابه على مقتطفات من رسائله الرسمية نيابة عن صلاح الدين، وعلى صكوك تعيينه للوظائف العامة، ومراسلاته مع القاضي الفاضل. (٢)

أشار ابن الأثير إلى العماد الكاتب في موضعين، الأول تحدث فيه عن هزيمة "سيف الدين غازي بن مودود" أمام صلاح الدين في موقعة تل السلطان قرب حلب سنة غارس، (٥٧١ هـ / ١١٧٥ م)، وقد انتقد العماد لأنه ذكر أن عسكر سيف الدين بلغ عشرين ألف فارس، وابن الأثير يرى أنه أقل من ستة آلاف وخمسمائة، مستندا إلى جريدة العرض الخاصة بالعسكر التي اطلع عليها، ويرى أن العماد أراد بتضخيم جيش سيف الدين تعظيم صلاح الدين بأنه هنرم عشرين ألفا بستة آلاف، ثم علق بقوله: "يا ليت شعري كم هي الموصل وأعمالها إلى الفرات حتى يكون لها وفيها عشرون ألف فارس؟ " "(") وتحدث في الموضع الثاني عن وفاة "زين الدين يوسف" صاحب أربيل ومسير أخيه مظفر الدين إليها سنة (٥٨٦ هـ / ١١٩٠ م)، إذ نقل عن ترككة أخيه والقبض على أمرائه واعتقالهم. ونقل عنه خبر اتفاقه مع صلاح الدين على التنازل عن حران والرها مقابل أن يقطعه صلاح الدين أربيل، وأن صلاح الدين أضاف إليها شهرر وأور عن النشاط السياسي والعسكري لصلاح الدين في الفترة التي رافقه فيها. ويمكن تبيتُن عن الأمثلة الآتية: خبر هزيمة صلاح الدين أمام الفرنج في السنة نفسها ورحيلهم ذلك من خلال الأمثلة الآتية: خبر هزيمة صلاح الدين أمام الفرنج في السنة نفسها ورحيلهم

<sup>(</sup>١) جب، صلاح الدين، مقالته عن البرق الشامي، ص١٠٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، ص ١٠٦. انظر الملاحظات عن العماد الكاتب وكتابيه البرق الشامي والفتح القسي في الفصل الأول من هذه الدراسة، ص ٤٠ ــ ٤١.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٤٢٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١٢، ص٥٦.

<sup>(</sup>٥) الأصفهاني، البرق، ج٣، ص٣٦ \_ ٤٢. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ٤٤٢ \_ ٤٤٣.

عنها بعد أربعة أيام، ثم نزولهم على حصن حارم، وخبر قتل سعد الدين عنها بعد أربعة أيام، ثم نزولهم على حصن حارم، وخبر قتل سعد الدين كمشتكين. (۱) وخبر عصيان ابن المقدّم وحصار صلاح الدين بعلبك وأخذها من ابن المقدم سنة (۵۷۵ هـ / ۱۱۷۸ م). (۲) وخبر عبور صلاح الدين الحصن الذي بناه الفرنج عند مخاصة الأحزان قرب بانياس سنة (۵۷۵ هـ / ۱۱۷۹ م). (۳) وخبر عبور صلاح الدين الفرات إلى الجزيرة الفراتية واستيلائه عليها سنة (۵۷۵ هـ / ۱۱۸۲ م)، وحصاره الموصل، وتدخل رسل الخليفة للصلح، ثم استيلائه على سنجار في السنة ذاتها. (٤) ثم خبر انتصار حسام الدين لؤلؤ متولي الأسطول المصري على الفرنج في بحر عيذاب في السنة ذاتها. (٥) وخبر استيلاء صلاح الدين على آمد سنة (۹۷۵ هـ / ۱۱۸۳ م). (٦) واستيلائه على تل خالد وعين تاب، (٧) وعلى حلب في السنة ذاتها. (٨) وكذلك خبر غزو صلاح الدين الكرك واستلام أخيله العادل حلب في السنة ذاتها أيضا. (٩)

حرص ابن الأثير على الإفادة من كل ما وقع بين يديه من وثائق ومستندات، ليوثق مادته وليعطي آراءه قيمة. (١٠) فمثلاً اعتمد في حديثه عن هزيمة صلاح الدين في الرملة على كتاب رآه

<sup>(</sup>١) الأصفهاني، البرق، ج٣، ص٥٦ \_ ٥٥. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص ٤٤٣ \_ ٤٤٤.

<sup>(</sup>۲) الأصفهاني، البرق، ج٣، ص ٩٢ \_ ٩٤، ١٣٤ \_ ١٣٥، ١٣٩ \_ ١٤٠. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٥٥ \_ ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) الأصفهاني، البرق، ج٣، ص١٧٥ \_ ١٨١. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٤٥٥ \_ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني، البرق، ج $^{\circ}$ ، ص $^{\circ}$  –  $^{\circ}$ 

<sup>(</sup>٥) الأصفهاني، البرق، ج٥، ص٦٩ ــ ٧٣. / ابن الأثير, الكامل، ج١١، ص٤٩٠ ــ ٤٩١.

<sup>(</sup>٦) الأصفهاني، البرق، ج٥، ص٨٤ \_ ٨٥ . ٨٨ \_ ٩٦ \_ ١٠٣ . / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٩٦ \_ ٤٩٤ . / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٩٦ ـ ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٧) الأصفهاني، البرق، ج٥، ص١١٢. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٤٩٥.

<sup>(</sup>٨) الأصقهاني، البرق، ج٥، ص١١٣ ــ ١٢٠. /ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٤٩٦ ــ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٩) الأصفهاني، البرق، ج٥، ص١٥٢ \_ ١٥٤. / ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٥٠٦، ٥٠٠ \_ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١٠) سبقت الإشارة إلى نقده العماد الأصفهاني لتضخيمه عدد جيش سيف الدين غازي في موقعة تل السلطان استنادا إلى جريدة العرض الخاصة بعسكر سيف الدين غازي في موقعة تل السلطان، التي وقف عليها بحكم صلته بأخيه مجد الدين متولي أمر هذه الجريدة، وفيها تعداد الجيش و" ترتيب العسكر للمصاف ميمنة وميسرة وقابا وجاليشية ... "، ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص ٤٢٩.

لصلاح الدين كتبه بخط يده إلى أخيه تورانشاه وهو في دمشق يذكر فيه الوقعة، ونقل عنه بيتاً من الشعر وقوله " لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة، وما أنجانا الله سبحانه منه إلا لأمر يريده سبحانه ...". (١)

ونقل ابن الأثير مضمون كتاب وصل إلى الموصل من تاجر من أهل الري بعد سقوط الري و أذربيجان بأيدي التتر سنة (٦٢٨ هـ / ١٢٣١ م) ووصول طلائعهم إلى مناطق من الجزيرة، فيه تخويف للمسلمين من جموع التتر الكبيرة، وإشارة إلى أهدافهم من توسعهم باتجاه الغرب. وفيه تحذير لأهل الموصل والعراق من قدوم التتر إليهم: "وهم في الربيع يقصدونكم ". (٢)

واستفاد ابن الأثير أيضاً من مشاركاته في الأحداث ومسشاهداته، فدون ملاحظاته عن المعسكرات والحصون وتحركات الجيوش وتفاصيل المواجهات مع الفرنج. فمثلاً عند اجتماع العساكر عند صلاح الدين ونزوله تحت حصن الأكراد تأهباً للإغارة على الفرنج سنة (٨٤ هـ / ١١٨٨ م)، كان ابن الأثير حاضراً، فدون عن قرب ملاحظاته عن تحركات صلاح الدين وخططه، وصرح بذلك حين قال: "وكنتُ معه حينئذ"، ويظهر أنه اشترك في غارات صلاح الدين على صافيثا والعربيمة ويحمور في السنة ذاتها. (٣)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل،، ج١١، ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١٢، ص٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١٢، ص٦.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١٢، ص٢٥.

ملك الألمان إلى الشام في الحملة الصليبية الثالثة سنة (٥٨٦ هـ / ١١٩٠ م). (١)

وتجسد الأمثلة الآتية اعتماد ابن الأثير على مشاهداته في معالجة حوادث هذه الفترة، مصع ملاحظة دقته في عرض المعلومات: الوصف الذي قدّمه لنفائس قصر العاضد بعد استيلاء صلاح الدين عليه وإقامة الخطبة العباسية في مصر سنة (٧٦٥ هـ / ١١٧٢ م). ومن هذه النفائس الجبل الياقوت الذي وجد في القصر، إذ إن "وزنه سبعة عشر درهما، أو سبعة عشر مثقالا، أنا لا أشك لأنني رأيته ووزنته ...". (٢) ووصفه حصار صلاح الدين الموصل سنة مثقالا، أنا لا أشك لأنني رأيته ووزنته اللهداعلى ذلك: "وكنت أذ ذلك بالموصل". (٣) وكذا وصفه أكوام العظام التي خلفتها وقعة حطين سنة (٨٣٥ هـ / ١١٨٧ م) بقوله: "ولقد اجترت بموضع الوقعة بعدها بنحو سنة، فرأيت الأرض ملأى من عظامهم تبين على البعد، منها المجتمع بعضه على بعض، ومنها المفترق، هذا سوى ما جحفته السيول، وأخذته السباع في تلك الأكام والوهاد." (٤) ثم حديثه عن حصار الملك العزيز عثمان بن صلاح الدين دمشق سنة (٧٩٥ هـ / ١٩٤٤ م)، فقد كان شاهدا على الحادثة: "وكنت حينئز بدمشق". (٥) وكذا حديثه عن خوف الناس في الموصل بعد سماعهم بتوجه النتر إلى أربيل سنة (٢١٧ هـ / ١٢٢٠ م): "حتى أن بعض الناس هم بالجلاء خوفا من السيف ...". (١)

كثف ابن الأثير إشاراته إلى مصادره الشفوية في هذه الفترة، وحرص في كل موضوع عالجه على استيفاء المصادر ذات الصلة. ففي أخبار أتابكة الموصل وفتوحات عماد الدين زنكي اعتمد على والده وأخيه مجد الدين، بوصفهما شاهديْ عيان وبحكم اطستلاعهما على بعض الوثائق. وكما هو الحال في كتاب الباهر استخدم تعابير مثل: "حكى لي والدي" و "حدثتي والدي"

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١١، ص١١٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١١، ص٥٣٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١٢، ص١٠٩ \_ ١١٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١٢، ص٣٧٨.

و"سمعت أخي مجد الدين أبا السعادات يقول ...". (١) وتتميز المصادر الشفوية هذه في كونها تقدّم معلومات مباشرة.

واعتمد على مصادر شفوية جمعية مستخدما تعابير مثل: "وحـــُكي عن بعض العلماء مـــن الأكراد ممــن لــه معرفــة بأحوالهــم ..." "وحكى غير هذا بعض فــضلاء الأكــراد وخــالف فيــه ..."، في حديثه عن استيلاء عماد الدين زنكي على قـــلاع الأكـــراد الحميديـــة سنـــة فيــه ..."، في حديثه عن استيلاء عماد الدين وتكي أن بعض العلماء بالأنساب والتواريخ قال ... "و"حكى لي جماعة من أهل الدين والصلاح ..."، في حديثه عن فتـــح الــرها سنـــة (٩٣٥ هـــ/ ١١٤٤ م). (٢) وفي حديثه عن انقراض دولة سُبُكتكين سنة (٧٤٥ هــ/ ١١٥٢ م) اعتمــد على مصادر من خراسان، إذ علــق في نهاية الخبر بعبارة: "هكذا ذكر بعض فضلاء خراسان أن خسرو شاه آخر ملوك سُبُكتكين ...". (٤)

ووثت حديثه عن فتوحات المسلمين في الهند بروايات أخذها من التجار القادمين من هناك، كما في خبر فتح شهاب الدين الغوري مدينة دلهي ووصوله حدود الصين من جهة المشرق سنة (٥٤٧ هـ / ١١٥٢ م)، فقد استخدم تعبير "وقد حدثتي صديق لي من التجار ...". (٥)

واعتمد ابن الأثير على روايات أخذها عن شهود عيان ليوثق بها مادته عن نشاط المسلمين العسكري ضد الفرنج، كما في حديثه عن حملة أسد الدين إلى مصر سنة (٥٠٥ هـ / ١١٦٤ م) ثم عودته إلى الشام. (٦) وعن قصة اعتذار صلاح الدين عن الخروج إلى مصر برفقة أسد الدين شيركوه سنة (٥٦٤ هـ / ١١٦٩ م)، ثم خروجه مكرها حيث أخذها

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج. ١، ص ٦٣٤، ٦٦٤، ج. ١١، ص ٤٤، ١١٠، ١١١، ٣٠٩، ٣٥٦، ج. ١١، ص ٢٩٢؛ انظر أيضاً: ج. ٢، ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١١، ص١٠٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١١، ص١٧٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١١، ص١٧٤؛ انظر أيضاً: ج١١، ص١٠٦، ١٦٦، ٢١٦.

<sup>(</sup>٦) المصددر نفسه، ج١١، ص٣٠٠.

عن صديق له كان مقرباً من صلاح الدين. (۱) وكذا في حديثه عن حصار الفرنج مدينة دمياط سنة (٥٦٥ هـ / ١١٧٠ م)، إذ نقل عن شهود عيان إقرار صلاح الدين بأن العاضد أرسل إليه مدة حصار الفرنج دمياط "ألف ألف دينار مصرية سوى الثياب وغيرها". (۲) ونقل عن "خبير بأحوال صلاح الدين" تحليله لتدابير قام بها صلاح الدين سنة (٥٨٦ هـ / ١١٨٦ م) ليبعد مصر عن مجال النتافس العائلي، وهي نقل أخيه العادل من حلب وإرساله مع ولده العزيز عثمان إلى مصر، وإخراج ولده الأفضل وابن أخيه نقي الدين عمر من مصر لأنه شعر بطموح تقي الدين للسنيلاء على مصر. (٦)

وأخذ بعض المعلومات عن شهود عيان من داخل المعسكر الفرنجي أيضا، ليقدم صورة قريبة عن أوضاع الفرنج من الداخل؛ كحديثه عن استعدادات الفرنج وتجمعهم في الساحل السوري لاستعادة البيت المقدّس سنة (٥٨٥ هـ / ١١٨٩ م)، فاعتمد على رواية لأحد المسلمين المقيمين بين الفرنج في حصن الأكراد يصف فيها جولة ساحلية قاموا بها لطلب النجدة وجمع الأموال، ورواية لأحد الأسرى الفرنج عن والدته التي باعت بيتها الوحيد وجهّزته بثمنه، وأرسلته ليقاتل المسلمين وينقذ البيت المقدّس. (٤) وأخذ خبر الفتنة التي وقعت بين الفرنج والأرمن سنة (١٢٢٦ هـ / ١٢٢٦ م) من "رجل من عقلاء النصارى" زار بلاد الأرمن وعرف حالها. (٥)

واعتمد على الفقهاء والتجار القادمين من بخارى وسمرقند في أخبار الغرو التتري وهروب خوارزمشاه من التتر سنة (٦١٧ هـ / ١٢٢٠ م)، وكذا في حديثه عن بعض مناقبه. (٦) وسمع من شهود العيان الذين قابلهم حكايات عن التتر، والرعب الذي نشروه في المناطق التي

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱۱، ص۳٤۲ ــ ۳٤۳.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١١، ص٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج11، ص17 - 77.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١٢، ص٤٦٤ \_ ٤٦٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١٢، ص٣٧٠، ٣٧١ \_ ٣٧٢.

وصلوها. (١)

# رابعاً: ملاحظات على مصادر ابن الأثير:

١ — صرّح ابن الأثير في أول إشارة له إلى الطريقة التي سيتعامل بها مع مصادره، بأنه سيهتم بـ "السياق المتصل" في كل حادثة سيؤرخ لها، ففي تعامله مع مادة الطبري مـ ثلا قـام بـ دمج الروايات المتعددة التي أوردها الطبري للحادثة الواحدة في خبر واحد وضـمن سياق متـصل، فاعتمد الرواية التي يرى أنها الأتم من حيث المحتوى، ثم أضاف بعض التفاصيل مـن روايـات أخرى أو من مصادر أخرى، (٢) وفق مبدأ "الانتقاء غير العشوائي" الذي قام عليـه منهجـه فـي تعامله مع مصادره، إذ يقول: "على أني لم أنقل إلا من التواريخ المذكورة والكتب المشهورة، ممن يـ يعلم بصدقهم فيما نقلوه، وصحة ما دونوه ...". (٣) كما قدّم مادة الطبري بصورة مختصرة. (٤)
 ٢ — إن عناية ابن الأثير بالسياق المتصل للخبر وبالاختصار تطلبت منه إهمال "الإسنـاد"، لأنه يقطـتع أوصال الخبر ويُضعف تماسكه، وكذلك يضخـتم مادة الكتاب، وهـذا مـرتبط بالـسمات الثقافية لعصره والتي لم تعد نتقبل السلاسل الطويلة من الإسناد التي كانت ضـرورية فـي فتـرة التدوين. (٥) ومرتبط أيضا بالغرض من تأليفه الكتاب؛ فابن الأثير لم يؤلف كتابـه لـذوي الثقافـة العامة والمحدودة، لذا فهو متفهـم لحاجـة هـؤلاء العالية فحسب، وإنما كان معنيا بذوي الثقافة العامة والمحدودة، لذا فهو متفهـم لحاجـة هـؤلاء العالية فحسب، وإنما كان معنيا بذوي الثقافة العامة والمحدودة، لذا فهو متفهـم لحاجـة هـؤلاء

(١) ابن الأثير، الكامل، ج١٢، ص٥٠٠ \_ ٥٠١.

ويمكن تتبع إشارات ابن الأثير إلى مصادره الشفوية في الفترة الصليبية عموماً في الصفحات الآتية من كتاب الكامل: ج١١، ص٥٧٥، ج١١، ص١٦٦، ٣٢٦، ٤٨٣، ج٢١، ص١٨٦، ٩٦، ١٩٦، ٣٢٢، ٤٤٤، ٤٨٣.

- (٢) المصدر نفسه، ج١، ص٣.
- (٣) المصدر نفسه، ج١، ص٣.
- (٤) يمكن مثلاً مقارنة ما كتبه ابن الأثير عن ابتداء الخلق وخلق آدم بحجم المادة التي قدمها الطبري عن الموضوع ذاته، ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٣  $_{-}$  ٢٦.  $_{-}$  الطبري، تاريخ، ج١، ص٩  $_{-}$  ٨٨.
- (٥) عن أثر الإسناد في الكتابة التاريخية في مرحلة التدوين انظر: المشهداني، (١٩٨٣م)، أثر دراسة التدوين والإسناد في الحديث على نشوء وتطور الفكر التاريخي، مجلة المؤرخ العربي، ع٢٢، ص٢٦٣ \_ ٢٨١ ؛ وعن نشوء الدراسات التاريخية في الإسلام وتطورها في نطاق الثقافة العربية الإسلامية انظر: الدوري (١٩٧٨م)، نشأة الثقافة العربية الإسلامية، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، مج١، ع١، ص٢٨.

إلى معرفة الخبر وقيمته التاريخية والإفادة منه أكثر من حاجتهم إلى تتبع سلاسل السند التي تهم عادة المتخصصين. أضف إلى ذلك أن الاتجاه إلى التساهل في الإسناد ظهر قبل ابن الأثير بقرون، وتحديداً منذ القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي، كما هو الحال عند الدينوري (ت ٢٩٢ هـ / ٩٠٥ م) في "الأخبار الطوال"، واليعقوبي (ت ٢٩٢ هـ / ٩٠٥ م) في تاريخه، ومسكويه (ت ٤٢١هـ / ١٠٣٠ م) في "تجارب الأمم". (١) وقد أصبح ترك التوسع في الأسانيد ظاهرة عامة في عصر ابن الأثير.

"- لم يصر" حابن الأثير بجميع مصادره، الأمر الذي جعل البحث عنها أمرا شاقا، وهذا جعل ابن الأثير عرضة للانتقاد من قبل بعض الدارسين. (٢) لكنه في الوقت نفسه ذكر مصادره الرئيسية، كالطبري وابن القلانسي والعماد الأصفهاني الكاتب. وأشار في أكثر من موضع إلى من أخذ عنهم معلوماته دون أن يحدد أسماءهم، كمؤرخي خراسان في مادته عن خراسان، (٦) والمؤرخين المغاربة في مادته عن المغرب والأندلس، (٤) ومؤرخي مصر في مادته عن مصر في بعض الفترات. (٥)

وهذا يشير إلى اهتمام ابن الأثير بروايات أهل البلد في اختيار مصادره، إذ حاول الاعتماد على المصادر الأصلية الخاصة بكل إقليم يكتب عنه، (٦) خصوصاً في الفترة من القرن الرابع الهجري إلى عصره؛ فمثلاً في أخباره عن العراق أخذ عن أبي بكر الصولي وابن الجوزي، وفي أخباره عن الأمير عبد العزيز صاحب كتاب " تاريخ إفريقية والمغرب " وابن شداد الصنهاجي، وفي أخباره عن الشام والجزيرة أخذ عن ابن عساكر وابن القلانسي

<sup>(</sup>١) طليمات، ابن الأثير الجزري، ص١١٢.

Runciman, S, Ahistory of the crusades, Vol. II, Cambridge, 1962, p 481; (Y) Hammad, Latin and Muslim historiography, p120;

سعداوي، نظير حسان، المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1977م، ص١٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص١٧٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١٠، ص٥٦٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٧، ص٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) عاشور، بحوث ودراسات، ص٣٩٩ ؛ سعداوي، المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين، ص١٠.

والعماد الأصفهاني الكاتب.

3- لم يكن ابن الأثير مجرد ناقل للمعلومات التي تجمّعت لديه، وإنما كان ينتقي الأخبار ويتحرى الدقة في كل مصدر تعامل معه، وكان يسمو إلى نقد مصادره ويعطي رأيه فيها، (١) بما ينسجم مع اهتمامه بسياق الحوادث وواقعيتها، لذا كان في أكثر الأحيان يستبعد الأخبار ذات الطابع الأسطوري، وهذا الأمر جعل تاريخه يمثل تطوراً مهماً في الكتابة التاريخية.

وقد عبر عن نظرته النقدية لمصادره في افتتاحية "الكامل"، من خلال تقييمه المهم للكتابات التاريخية التي سبقته؛ إذ وجدها: " متباينة في تحصيل الغرض، يكاد جوهر المعرفة فيها يستحيل إلى العرض، فمن مطوّل قد استقصى الطرق والروايات، ومختصر قد أخل بكثير مما هو آت، ومع ذلك فقد ترك كلئهم العظيم من الحادثات، والمشهور من الكائنات. وسود كثير منهم الأوراق بصغائر الأمور التي الإعراض عنها أولى ... ". (٢) كما انتقد مصادره لعدم اهتمامها بالسياق المتصل للحادثة التاريخية، فجاءت عندهم مقطعة "لا تنهم إلا بعد إمعان النظر". (٢)

واعتمد ابن الأثير مبدأي "الصدق" و"الثقة" في تعامله مع مصادره؛ إذ لم ينقل من المؤرخين إلا ممن " يُعلم بصدقهم فيما نقلوه وصحة ما دونوه ... ". (٤) كما أن إشاراته إلى مصادره الشفوية تتكرر فيها تعابير تشير إلى عنايته بمبدأ "الثقة" مثل: "حدثني من أثق به ..." و"حكى لي جماعة من أهل الدين والصلاح ..." و"حدثني صديق لي ..." و"حكى لي بعض أصدقائنا بل مشايخنا من الأئمة الفضلاء ...". (٥)

وقد سبقت الإشارة إلى انتقاد ابن الأثير الصريح لمؤرخين كالزهري وإبن إسحاق ومسكويه والعماد الأصفهاني الكاتب، (٦) وإلى تعابيره النقدية المتكررة مثل: "زعم" و "يـزعم" و "يزعمـون" التي استخدمها في التشكيك في بعض الأخبار.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية (المعربة) مادة "ابن الأثير" ؛ سيأتي تحليل نظرة ابن الأثير النقدية في الفصل الرابع الخاص بمنهج ابن الأثير.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١١، ص١٤، ١٧٠، ٣١٩، ٣٤٢، ج١٢، ص٧٦، ٨٢، ١٦٦، ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) انظر ص١٢٠، ١٣٠، ١٤٣ من هذه الدراسة.

• \_ يلاحظ أن ابن الأثير يذكر أحيانا أكثر من مصدر للخبر الواحد، كما في أخبار حروب منوجيهر الفارسي مع الترك؛ (١) إذ نقله عن هشام بن محمد الكلبي وعن غيره دون تحديد مستخدما عبارة: "وقال غير هشام". وكذلك في خبر وفاة خروارزم شاه سنة (٨٦٥ هـ / ١١٧٣ م) والنزاع بين أبنائه على الحكم، وحروبهم في ما وراء النهر وخراسان، حيث ذكره ابن الأثير في روايتين، اعتمد في الأولى على كتاب "مشارب التجارب" لأبي الحسن البيهقي، وفي الثانية على "غيره من العلماء بالتواريخ" ودون أن يحدد أسماءهم أيضاً. (٢)

7 - اعتمد ابن الأثير على ثقافته وخبرته في قراءة مصادره ومقارنتها، وقد حاول أن يرتب حوادث السنة الواحدة بصورة مختلفة عن نهج الطبري، وفق رؤيته الخاصة إلى أهمية كل منها. كما أعاد صياغة محتوى المواد التي استخدمها بأسلوبه الخاص الممتع، ولم يلتزم بحرفية الأخبار كما وردت في مصادره. وهذا ظهر بوضوح في تعامله مع المواد التي استقاها من الوزير أبي شجاع وهلال الصابي وثابت بن سنان وعبد الملك الهمذاني والعماد الأصفهاني الكاتب.

٧ — استعان ابن الأثير بمصادر أخرى بالإضافة إلى الطبري حتى أو اخر القرن الثالث. وعند مقارنة ما كتبه ابن الأثير بما كتبه الطبري عن السنوات التي شكلت القسم الأخير من تاريخ الطبري، وتحديدا من (٢٠٩ هـ / ٨٧٣ م) إلى (٣٠٠هـ / ٩١٤ م)، تبين أن ابن الأثير قدم مادة أوسع؛ الأمر الذي يؤكد أن ابن الأثير اعتمد في معلوماته عن هذه الفترة على مصادر أخرى، وهذا يعني أن الطبري لم يعد المصدر الأول له عن هذه الفترة. (٣)

<sup>(</sup>١) انظر ص١١٦ من الدراسة.

<sup>(</sup>۲) ابن الأثير، الكامل، ج۱۱، ص۳۷۷ ــ ۳۸۰.

<sup>(</sup>٣) يمكن المقارنة بين الطبري وابن الأثير في حجم المادة التي قدمها كل منهما عن السنوات الآتية لملاحظة سعة المادة التي قدّمها ابن الأثير قياساً بمادة الطبري عن هذه الفترة: حوادث سنة (٢٧٦ هـ)، الطبري، ج١٠، ص٢٩  $_{-}$  ٢٤٠ / ابن الأثير، ج٧، ص٢٥٤  $_{-}$  ٤٠٤ ؛ وحوادث سنة (٢٨٢ هـ)، الطبري، ج١٠، ص٣٩  $_{-}$  ٢٤٠ / ابن الأثير، ج٧، ص٤٦٩  $_{-}$  ٤٧٥ ؛ وحوادث سنة (٩٩٠ هـ)، الطبري، ج١٠، ص١٣٧  $_{-}$  ١٣٠ / ابن الأثير، ج٨، ص٥  $_{-}$  ١١ ؛ وحوادث سنة (٢٩٦ هـ)، الطبري، ج١٠، ص١٤٠  $_{-}$  ١١ ابن الأثير، ج٨، ص٨٦  $_{-}$  ٢٥ ؛ وحوادث سنة (٣٠٠ هـ)، الطبري، ج١٠ ص١٤٠ / ابن الأثير، ج٨، ص٨٦  $_{-}$  ٢٥ ؛ وحوادث سنة (٣٠٠ هـ)، الطبري، ج١٠ ص١٤٠ / ابن الأثير، ج٨، ص ٢٠  $_{-}$  ٨٠ ؛ وحوادث سنة (٣٠٠ هـ)، الطبري، ج١٠ ص١٤٠ / ابن الأثير، ج٨، ص ٢٠  $_{-}$  ٨٠ ؛ وحوادث سنة (٣٠٠ هـ)، الطبري، ج١٠ ص١٤٠  $_{-}$  ١١٠ ابن الأثير، ج٨، ص ٢٠  $_{-}$  ٨٠ ؛

٨ — اختلفت نظرة ابن الأثير إلى الشيعر عن نظرة الطبري إليه، فالطبري اهتم بالسشعر، وكان يستقصي كل ما يقع بين يديه من أشعار لخدمة مادته، ويَعدها مصدرا أساسيا؛ لذا أورد مقاطع شيعرية مطولة في سياق أخباره. أما ابن الأثير فكان اهتمامه أكثر بالناحية الجمالية للسشعر، لذا كانت المادة الشعرية عنده أقل، فترك نصوصا كاملة ذكرها الطبري؛ كأبيات كعب بن الأشرف التي تغزل فيها بأم الفضل بنت الحارث، (۱) والأبيات الكثيرة التي قيلت في مدح البرامكة وفي رثائهم، (۲) باستثناء خمسة أبيات قيلت رضا عما حدث لهم. (۱) وكذا أهمل المقطوعات الشعرية التي قيلت في مناسبة كتابة الرشيد العهد لأو لاده. (٤) وبالمقابل أثبت نصوصا طويلة الناحية الجمالية التي تحتويها، كالأبيات الستة والخمسين التي كتبها عبد الله بن خليفة الطائي إلى عدي ابن حاتم أثناء هربه من زياد بن أبيه سنة (٥ ه م / ٢٧١ م) يعاتبه فيها ويرثي حُجر بن عدي وأصحابه، (٥) وكذلك الشعر الذي قاله أبو محمد التميمي في رثاء يزيد بن مزيد الشيباني، حيث وصفه ابن الأثير بأنه أحسن ما قيل في المراثي فأثبت كه "لجودته". (١)

وكان يكتفي أحيانا بأبيات أو مطالع من القطع الشعرية التي أوردها الطبري حفاظا على سياق الحدث، كما في أبيات الحجاج بن يوسف التيمي وأبي العتاهية التي يخبران فيها الرشيد بنقض ملك الروم "نقفور" العهد الذي عقده معه سنة (١٨٧ هـ / ٨٠٣ م) ويعدانه بالنصر . (()) شم في قصيدة مروان بن أبي حفصة التي ذكرها في مدح الرشيد، إذ نقل الطبري جميع أبياتها وهي اثتتان وعشرون بيتا، ولم يذكر ابن الأثير منها سوى البيت الأول . (()) وكذلك السمعر الكثير المأمون . () وقد يعود إهمال ابن الأثير هذه القطع

<sup>(</sup>١) الطبري، تاريخ، ج٢، ص٤٨٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٨ ، ص٢٤٣ \_ ٢٤٢، ٢٥١ \_ ٢٥١، ٢٥٢ \_ ٢٦١، ٢٦٠ \_ ٣٠٠ . ٣٠٠ \_ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ٦، ص١٧٩.

<sup>(</sup>٤) الطبري، تاريخ، ج٨، ص٢٧٦ \_ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الكامل، ج٣، ص٤٧٨ \_ ٤٨٢.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٦، ص١٦٩ ــ ١٧١.

<sup>(</sup>٧) الطبري، تاريخ، ج٨، ص٣٠٨ \_ ٣١٠ ؛ ابن الأثير، الكامل، ج٦، ص١٨٦.

<sup>(</sup>۸) الطبري، تاریخ، ج $\Lambda$ ، ص $\Upsilon$ ۶۷ -  $\Upsilon$ ۶۷ ؛ ابن الأثیر، الکامل، ج $\Gamma$ ، ص $\Upsilon$ ۲۱۷.

<sup>(</sup>٩) الطبري، تاريخ، ج٨، ص٥٤٤ وما يليها ؛ ابن الأثير، الكامل، ج٦، ص٢٧٢ وما يليها.

الشعرية إلى افتقارها إلى القيم الأخلاقية كأبيات كعب بن الأشرف، أو إلى قلة حظها من الجمال والفن، أو إلى عدم فائدتها التاريخية. (1) وربما كان لميوله العائلية تأثير في ذلك، ففي الوقت الذي أغفل فيه أبياتا كثيرة في مدح البرامكة ورثائهم، نجده يعمد إلى تثبيت أبيات قيلت في مدح يزيد ابن مزيد الشيباني، وكذا في رثائه. (٢)

9 \_\_ يستخدم ابن الأثير تعبير "قيل" بشكل متكرر، وذلك عندما يكون غير متأكد من صحة الخبر أو من مصدره، وهذا يؤكد دقته في تعامله مع مصادره. ويلاحظ أن هذا التعبير ورد بشكل مكثف في المادة المتعلقة ببدء الخليقة والتاريخ القديم وتاريخ العرب قبل الإسلام، ثم بدأ يقل تدريجياً في فترات صدر الإسلام والتاريخ العباسي، إلى أن كاد يتلاشى في الفترة الصليبية. الأمر الذي يــشير إلى ثقته المحدودة بالمادة التي وصلته عن بدء الخليقة والتاريخ القديم.

• 1- يلاح َظ أن الكتب "المصنفات" هي الأوسع استعمالاً لدى ابن الأثير، باستثناء فترة الحروب الصليبية، وقد شكات هذه المصنفات بصورة عامة سلسلة متصلة الحلقات، بدأت بتاريخ الطبري الذي ينتهي بسنة (٣٠٢ هـ / ٩١٤ م)، ثم تاريخ ثابت بن سنان الذي تتاول الفترة مـن سنـة (٢٦٥ هـ / ٨٧٩ م) إلى سنة (٣٦٣ هـ / ٩٧٤ م)، ثم كتاب "تكملة تاريخ الطبري" للهمذانـي الذي ينتهي بسنة (٤٨٧ هـ / ٤٠١ م)، ثم كتاب "تجارب الأمم" لمسكويه الـذي ينتهي بسنة (٣٦٩ هـ / ١٠٩٤ م)، ثم كتاب الأمم" للوزير أبي شجاع الذي تناول الفترة من سـنة (٣٦٩ هـ / ٩٧٩ م)، ثم كتاب "ذيل تجارب الأمم" للوزير أبي شجاع الذي تناول الفترة من سـنة (٣٦٩ هـ / ٩٧٩ م)، ثم "تاريخ هلال الصابي" الذي يبدأ بـسنة (٣٦٩ هـ / ٩٧٩ م)، ثم كتاب "المنتظم" لابـن الجـوزي الذي بنتهي بسنة (٧٤٤ هـ / ١٠٥٠ م)، ثم كتاب "المنتظم" لابـن الجـوزي الذي بنتهي بسنة (٧٤٤ هـ / ١٠٥٠ م)، ثم كتاب "المنتظم" لابـن الجـوزي الذي بنتهي بسنة (٧٤٠ هـ / ١٨١ م). (٣)

<del>------</del>

<sup>(</sup>١) العبود، عبد الكريم توفيق (١٩٨٢م)، القيمة الأدبية في كتاب الكامل في التاريخ لعز الدين بن الأثير، بحوث ندوة أبناء الأثير، كلية الآداب، جامعة الموصل، ص١٨٩.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج٦، ص١٤٣، ١٦٩ ــ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) طليمات، ابن الأثير الجزري، ص١١٣ ـ ١١٤.

11 ـ أدرك ابن الأثير قيمة المصادر الشفوية والمشاهدة والمعاينة للوقائع، لذا جاءت إشاراته إليها كثيرة، خاصة في مادته عن الفترة الصليبية، وهذا منتظر لكونه معاصراً لها، وشاهد عيان لبعص الأحداث، ولاتصاله ببعض من شاركوا فيها. كما استفاد من الوثائق التي توفرت لديه كبعض الكتب الرسمية، بغرض توثيق مادته، ولكي يدعم بها آراءَه.

\*\*\*\*\*\*

# الفصل الرابع

# منهج ابن الأثير في كتاب ''الكامل في التاريخ''

أولاً: أسلوب ابن الأثير في معالجة مادته التاريخية:

١ \_ أسلوبه في تنظيم مادته

٢ \_ السمات الفنيه الأسلوبه

٣ \_ الترابط الموضوعي

٤ \_ الاختصار وعدم التكرار

٥ \_ معلومات إضافية

٦ ـ التقويم الميلادي والأشهر الشمسية

٧ \_ "ذِكر عدة حوادث"

ثانياً: النظرة النقدية لدى ابن الأثير:

١ \_ الدقة وعدم المبالغة

٢ \_ الترجيح والاجتهاد

٣ ـ نظرة ابن الأثير إلى الحوادث والشخصيات العامة:

ثالثاً: نظرة ابن الأثير إلى التاريخ:

١ ــ المشيئة الإلهية تسيّر التاريخ

٢ \_ أهمية دراسة التاريخ، الفوائد الدنيوية والأخروية

رابعاً: ميول ابن الأثير:

تحاول الدراسة في هذا الفصل أن تتبين خطوط المنهج التي سار عليها ابن الأثير في كتاب "الكامل"، وتسعى إلى تعرّف ملامح أسلوبه في معالجة مادته التاريخية، وكذا نظرته النقدية، ثم تحديد نظرته إلى التاريخ، وتبيّن آرائه وميوله.

## أولاً: أسلوب ابن الأثير في معالجة مادته التاريخية:

## ١ \_ أسلوبه في تنظيم مادته:

إن السمة الأساسية التي تميز طريقة ابن الأثير في عرض مادته التاريخية هي استخدامه مهارات أسلوبية لغاية تنظيم مادته، ولمساعدة القارىء على الإحاطة بالموضوع دون عناء، كالعناوين التي وضعها للأحداث لتعبِّر عن مضامينها، والعريض المتماسك للمعلومات. <sup>(١)</sup> وكذا التمهيد للخبر وتلخيصه، والربط بين الموضوعات المختلفة. لذا اعتاد أن بيدأ كل موضوع بفقرة مركرَّزة تمهيداً للموضوع اللاحق بربطه بموضوع سابق؛ كما في حديثه عن خلق الليل والنهار، وأيهما خلُق أولاً؛ إذ بدأه بفقرة ربط بها هذا الموضوع بما ذكره عن الأشياء التي خلُقت قبل خلق الأوقات " وأن الأزمنة والأوقات إنما هي ساعات الليل والنهار، وأن ذلك إنما هو قطعم الشمس و القمر در جات الفلك. فلنذكر الآن بأي ذلك كان الابتداء، أبالليل أم بالنهار؟ " (٢) و كذلك في حديثه عن الأحداث التي جرت بين زمن نوح وزمن إبراهيم، وتحديداً أخبار عاد وثمود؛ إذ بدأه بفقرة تذكر القاريء بـ " ما كان من أمر نوح وأمر ولده واقتسامهم الأرض بعده، ومساكن كل فريق منهم ..."، ثم دخل في تفاصيل قصتي عاد وثمود. (٣) ثم الخبر عن قصة لـوط وقومه، الذي بدأه بعبارة "قد ذكرنا مهاجر لوط مع إبراهيم عليه السلام إلى مصر وعودهم إلى الشام ومقام لوط بسدوم. فلما أقام بها أرسله الله إلى أهلها ...". (٤) وبدأ حديثه عن مقتل عثمان بهذه الفقرة: "قد ذكرنا سبب مسير الناس إلى قتل عثمان ... ونذكر الآن كيف قئتل وما كان بدء ذلك، وابتداء الجرأة عليه قبل قتله. " (°) وكذا الصفحات التمهيدية التي وضعها في بداية حديثه عن دخول عبد الرحمن بن معاوية الأندلس سنة (١٣٩ هـ ٧٥٦/م)، واحتوت على أخبار الأندلس مختصرة ومتتابعة منذ الفتح حتى مجىء عبد الرحمن

<sup>(</sup>١) الرويضي، إمارة الرها، الفصل الخاص بتحليل المصادر، ص٥٥.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٢٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٨٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص١١٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٣، ص١٦٧.

ابن معاوية. (۱) وأحيانا يضع ابن الأثير الفقرة التمهيدية في ختام الموضوع السابق، كما في تمهيده لقصة إبليس بفقرة وضعها في ختام موضوع ابتداء الخلق، (۲) وكذلك تمهيده لأخبار قابيل وشيث ابني آدم بفقرة وضعها في ختام خبر وفاة آدم. (۳) ويستخدم في هذا المجال تعابير تفيد معنى الربط، مثل "وقد ذكرنا ..." و "وقد تقدم ذكر ..." و "وسبب ذلك ما ذكرنا قبل ...". (١)

وقد تحتوي الفقرة التمهيدية على عبارة عامة تكون بمثابة عنوان يعطي تصوراً مجملاً للخبر، أو خلاصة للتعريف بالحدث وبنتيجته النهائية وبخطة المؤلف في تناوله قبل الدخول في التفاصيل؛ كما في خبر زواج الرسول في خديجة، إذ بدأه بالعبارة (العنوان): "ونكح رسول الله في خديجة بنت خويلا، وهو ابن خمس وعشرين سنة، وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة." (٥) وكما في خبر فتح أذربيجان سنة (٢٢ هـ / ٦٤٣ م)، حيث افتتحه بهذه العبارة: " في هذه السنة افتتحت أذربيجان ... بعد فتح همذان والرّي وجُرجان، فنبدأ بذكر فتح هذه البلاد ثم ندكر أذربيجان بعدها." (٦) وكذا خبر قتل عمرو بن سعيد الأشروق سنة (٦٩ هـ / ٨٨٨ م)، بحبارة: " في هذه السنة خالف عمرو بن سعيد عبد الملك بن مروان وغلب على دمشق فقتله بعبارة: " في هذه السنة خالف عمرو بن العبارة: " في هذه السنة، أول ربيع الأخر، تسلم الفرنج، المنابرة العبارة: " في هذه السنة، أول ربيع الأخر، تسلم الفرنج، العنهم الله، البيت المقدّس صلحا، أعاده الله إلى الإسلام سريعاً. " (٨)

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٥، ص٤٨٩ ــ ٤٩٣. انظر أيضا: الفقرة التمهيدية التي وضعها عند حديثه عن خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم، ج١، ص١٢٥، والفقرة التي وضعها في بداية الخبر عن ملوك بلاد اليمن من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن إسفنديار، ج١، ص٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٢٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج۱، ص٥٢ \_ ٥٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج۱، ص ۲۰، ۸۰، ۱۱۸، ۲۷۲، ج۳، ص ۱٦٧، ج٥، ص ٤٨٩ ؛ انظر أيضا: سالم، السيد عبد العزيز، التاريخ والمؤرخون العرب، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ١٩٨١ م، ص ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٢، ص٣٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٣، ص٢٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٤، ص٢٩٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١٢، ص٤٨٢.

وتنطوي الفقرة التمهيدية أحياناً على تنبيه للقارىء إلى الهدف من تناول خبر معين، ونظرة المؤلف إلى قيمة الخبر بحد ذاته، كما في حديثه عن الفِجار الأول؛ الذي افتتحه بعبارة تمهيدية يقول فيها: " أما الفِجار الأول فلم يكن فيه كثير أمر ليُذكر، وإنما ذكرناه لئلا يُرَى ذِكر الفِجار الثانى وما كان فيه من الأمور العظيمة، فيُظن أن الأول مثله وقد أهملناه، فلهذا ذكرناه ". (١)

ويحرص ابن الأثير على وضع الخبر الجديد ضمن سياقه التاريخي، فيضع الفقرة التمهيدية ليذكر القارىء بما أورده سابقا عن حادث مرتبط بالخبر الجديد، كالفقرة التي وضعها في بداية خبر ولاية "بكجور" دمشق سنة (٣٧٢ هـ / ٩٨٢ م)، والتي قال فيها: "قد ذكرنا سنة ست وستين وثلاثمائة ولاية بكجور حمص لأبي المعالي بن سيف الدولة بن حمدان، فلما وليها عمرها؛ وكان بلد دمشق قد خربه العرب وأهل العيث والفساد مدّة تحكر قسام عليها، وانتقل أهله إلى أعمال حمص، فعمرت، وكثر أهلها والغلات فيها، ووقع الغلاء والقحط بدمشق ...". (٢)

عرض ابن الأثير مادته بشكل منظم متجنبا العرض العشوائي الذي يشتت القارىء، لذا جاء اهتمامه بالسياق التاريخي للخبر واضحا، ويمكن ملاحظة سمة التنظيم في كتابة ابن الأثير في استعراضه مثلا لطبقات ملوك الفرس، (٣) كما اعتنى بترتيب موضوعاته ترتيبا تاريخيا منطقيا، وذلك حين يرى أن ثمة علاقة موضوعية تربط حوادث متباعدة زمنيا، فيضعها في سياق متصل، فمثلا وضع خبر "بيوراسب" أو الضحاك بعد قصة نوح مباشرة " لأن بعضهم يزعم أن نوحا كان في زمانه، وإنما أرسل إليه وإلى أهل مملكته ...". (٤) وفسر ذكرة قصة ملك أفريدون في موضع قريب من موضع قصة نوح " لأن قصته في أو لاده الثلاثة شبيهة بقصة نوح على ما سيأتي، ولحسن سيرته، وهلاك الضحاك على يديه، ولأنه قيل إن هلاك الضحاك كان على يد نوح. " (٥) وأحيانا كان يجمع حوادث موضوع معين، جاءت في سنوات متباعدة، في خبر واحد لقلتها. فمن ذلك تعليقه في نهاية خبر عصيان أهل سجستان على أميرهم خلف بن أحمد سنة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٥٨٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٩، ص١٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٣٧٧ وما يليها.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٧٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٨٣.

(\$70 هـ / 970 م)؛ إذ قال: "وقد كان ينبغي أن نور د كل حادث من هذه الحوادث في سنته، لكننا جمعناه لقلته، فإنه كان يُنسى أوله لبعد ما بينه وبين آخره. " (١) ومن ذلك تعليقه على حزمة من أخبار الأندلس أور دها ضمن حوادث سنة (٣٦٦ هـ / ٩٧٧ م)، والذي قال فيه: "وكان ينبغي أن نذكر هذه الحوادث متأخرة، وإنما قدّمناها لتعلق بعضها ببعض، ولأن كل واحد منهم ليس له من طول المدة ما تؤخر أخباره وتفرق. " (٢)

وكانت لابن الأثير رؤيته في ترتيب الحوادث، فقد أعطى الخبر الأهم "الأولوية" في ترتيب حوادث السنة الواحدة، ففي سنة (٦٥ هـ / ٦٨٥ م) مثلاً تناول ثورة التوابين وقتلهم قبل أن يتناول بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان بولاية العهد. (٦) كما أعطى أخبار الأندلس الأولوية في بعض السنوات، فبدأ بها أخبار السنة، وقد تشغل أكثر المساحة المخصصة لأخبار تلك السنة؛ فمثلا افتتح أخبار سنة (١٧١ هـ / ٧٨٨ م) بحديثه عن خروج سليمان وعبدالله ابني عبد الرحمن بن معاوية على أخيهما هشام، ثم تناول خبر خروج سعيد بن الحسين الأنصاري عليه في مدينة طرطوشة، ومطروح بن سليمان في برشلونة، وقد شغلت هذه الحوادث معظم المساحة التي خصصها ابن الأثير لهذه السنة. (٤٠ كما خصص سنة (٢٢٨ هـ / ٨٤٣ م) لغزوات المسلمين في جزيرة صقلية، والحرب بين موسى بن موسى والحارث بن يزيغ في الأندلس. (٥)

ويلاحظ أن ابن الأثير نوع في المعابير التي اعتمدها لترتيب الأحداث زمنيا، ففي التاريخ القديم وأخبار العرب قبل الإسلام اتبع طريقة التأريخ بالحوادث المشهورة، (٢) واعتمد أحيانا عهود الملوك مقياساً زمنياً لترتيب الحوادث، كما في حديثه عن عهود ملوك الروم والحوادث المهمة التي تخللتها. (٧) وعندما يدخل في الفترة الإسلامية، يعتمد عهود الخلفاء مقياساً زمنياً لترتيب

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج٨، ص٢٥ \_ ٥٦٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٨، ص٦٨٢.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٤، ص١٧٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٦، ص١١٦ ــ ١١٨.

<sup>(</sup>a) المصدر نفسه، ج٧، ص a \_ 9.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١، ص١٢، ٣٤٠ وما يليها، ٤٨٢ وما يليها، ٥٠٢ وما يليها.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١، ص٢٢٤ وما يليها.

الحوادث المتعلقة بغير المسلمين كالروم مثلاً. (١)

#### ٢ ـ السمات الفنيه لأسلوبه:

ارنقى ابن الأثير بأسلوبه إلى مستوى فني رفيع، وأظهر مقدرة على تأدية الخبر بلغة طيّعة ومباشرة وبسيطة، بعيدة عن التكلف والزخرفة اللفظية، فصاغ مادته التاريخية بعبارات مركبو و واضحة مع حرصه الملفت على جماليات النشر في تراكيبه وألفاظه، وهو بذلك يعطي قيمة أدبية لكتابه، ويثبت أهمية الأدب في حقل الكتابة التاريخية. (٢) ويظهر هذا جليا من خلال الصورة الحية التي يقدمها عن الحادثة، كأن القاريء يشاهدها عيانا، ويمكن ملاحظة ذلك في عرضه لأحداث معركة حطين سنة (٥٨٥ هـ / ١١٨٧ م)، (٣) وكذلك في مقدمة حديثه عن الغزو التتري للعالم الإسلامي سنة (١١٨٥ هـ / ١٢٢٠ م)، إذ عرض فيها خطر ذلك الغزو ووحشيته، وصور مشاعره وانفعالاته والرعب الذي سببه للعالم الإسلامي.

ونقر البنير في بعض المناسب بعض الحوادث والإجراءات السياسية للدولة مستخدما أسلوبا ساخرا، ضاربا المثل المناسب للحادثة، (٥) فمثلا: بعد حديثه عن مبايعة الرشيد لولده المأمون بولاية العهد بعد الأمين سنة (١٨٢ هـ / ٧٩٨ م)، تعجّب قائلا: "وحبيك السسيء يعمي ويُصِم ". (٦) وفي خبر فشل الصليبيين في الاستيلاء على دمياط بعد حصارهم لها خمسين يوما سنة (٥٦٥ هـ / ١١٧٠ م) وعودتهم إلى الشام مسرعين لسماعهم بأن نور الدين استباح المناطق التي تحت سيطرتهم في الشام، علق بقوله: "خرجت النعامة تطلب قرنين رجعت بلا أذنين ". (٧) وفي حديثه عن خيانة أتباع ملك سنجار له سنة (٥١٥ هـ / ١٢١٨ م)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) العبود، القيمة الأدبية، (بحوث ندوة أبناء الأثير)، ص٢٠٣ ــ ٢٠٤ ، وتظهر بساطة اللغة في حديث ابن الأثير مثلاً عن أخبار ملوك الفرس بعد كيقباذ، الكامل، ج١، ص٢٤٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٥٣٤ \_ ٥٣٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١٢، ص٣٥٨ \_ ٣٥٩؛ انظر أيضاً ملاحظات جب عن أسلوب ابن الأثير، دائرة المعارف الإسلامية، مادة "تأريخ".

<sup>(</sup>٥) طليمات، ابن الأثير الجزري، ص١١٠.

<sup>(</sup>٦) ابن الأثير، الكامل، ج٦، ص١٦١.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١١، ص٣٥٢.

لأنه تهددهم ، قال: "فتغدوا به قبل أن يتعشى بهم ". (١) وتظهر نبرة ابن الأثير الساخرة على امتداد "الكامل"، خصوصاً عندما تحدّث عن النزاعات الكثيرة بين الأمراء المسلمين وتحالفات بعضهم مع الفرنج في الفترة الصليبية. (٢)

ويلاحظ من ناحية أخرى تسرب المصطلحات الصوفية إلى كتابة ابن الأثير، وهو جزء من تأثير التصوف في الخطاب التاريخي منذ القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي. فقد ورد لدى ابن الأثير قطعتان رثائيتان يمكن دمجهما على النحو الآتي، مع غض النظر عن ماهية الحوادث التي علية عليها ابن الأثير في هاتين القطعتين:

" فتبارك الذي لا يزول ملكه ولا تغيّره الدهور، فأف لهذه الدنيا الدنية كيف تفعل هذا بأبنائها، فتبارك الله تعالى أن يكشف عن قلوبنا حتى نراها بعين الحقيقة، وأن يُقبل بنا إليه، وأن يشغلنا به عمّا سواه ... وجميع مدة ملكهم من حين ظهر المهدي بسجلماسة في ذي الحجة من سنة تسمع وتسعين ومائتين إلى أن توفي العاضد مائتان وإثنتان وسبعون سنة وشهرا تقريبا. وهذا دأب الدنيا لم تعط إلا واستردت، ولم تحل إلا وتمررت، ولم تصف إلا وتكدرت، بل صفوها لا يخلو من الكدر وكدرها قد يخلو من الصفو. نسأل الله تعالى أن يُقبل بقلوبنا إليه ويرينا الدنيا حقيقة، ويزهدنا فيها، يرغبنا في الآخرة. " (٢)

(۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱۱، ص۱۷۰، ج۲۱، ص۳٤٤.

Maalouf, Amin, The Crusades through Arab eyes, Al Saqi books, London, 1984, P 72. (Y)

<sup>(</sup>٣) الخالدي، طريف، فكرة التاريخ عند العرب، ترجمة حسني زينة، ط١، دار النهار، بيروت، ١٩٩٧م، ص ٢٧١. انظر القطعتين في كتاب الكامل، ج١١، ص، ٣٧١.

#### ٣ \_ الترابط الموضوعي:

سبقت الإشارة إلى أن ابن الأثير أولى الوحدة الموضوعية عنايته، (۱) وهذا تطلب منه تقديم عرض متسم بالترابط بين موضوعات كتابه، ففي قصص الأنبياء مثلاً يلاحظ أن نقطة البداية لأية قصة هي حلقة مرتبطة بنهاية حلقة القصة السابقة لها؛ ومن ثم فإن نهاية القصة السابقة هي نقطة البداية لمجرى القصة اللحقة. (۲) ويتجسد ذلك مثلاً في قصتي أيوب ويوسف، (۳) وقصتي موسى ويوشع بن نون، (٤) وبطبيعة الحال قصتي داود وسليمان. (٥)

ويصرح ابن الأثير أحيانا بمنهجه في بداية الموضوع حول ترتيب أو دمج أو جمع حوادث معينة في سياق واحد، فمثلا افتتح حديثه عن الحوادث التي جرت أيام ملوك الطوائف وقصة المسيح ويحيى بهذه العبارة: " إنما جمعنا هذين الأمرين العظيمين في هذه الترجمة لتعلق أحدهما بالأخر ". (٦) وقد يُضطر أحيانا إلى إيراد أخبار بعيدة عن سياق الموضوع الذي يكون بصدده، فمثلا أورد الحوادث التي وقعت أيام ملوك الطوائف، كنزول قبائل العرب الحيرة وقصة جذيمة الأبرش وقصة أصحاب الكهف وخالد بن سنان العبسي، أثناء حديثه عن أخبار ملوك الفرس، لكنه رجع إلى هذه الأخبار بقوله: " ونرجع إلى أخبار ملوك الفرس، لكنه رجع إلى هذه الأخبار بقوله: " ونرجع إلى أخبار ملوك الفرس لسياق التاريخ ... ". (٢) وقد يكون خروج ابن الأثير عن السياق لضرورة إكمال الصورة العامة للأحداث، فمثلا أدخل حادثة تنصر ملك الروم قسطنطين ضمن موضوع ملوك الفرس، وذلك بمناسبة حديثه عن علاقة سابور بن أردشير ملك الفرس بقسطنطين وخلفائه. (٨) واضطر ابن الأثير في مناسبة واحدة إلى تناول الحادثة مرتين، وهي وقعة "أجنادين"، وقد فستر ذلك الختاك الروايات في توقيت الوقعة؛ قبل اليرموك أو بعدها، فأوردها بعد خبر باختاك الروايات في توقيت الوقعة؛ قبل اليرموك أو بعدها، فأوردها بعد خبر

<sup>(</sup>١) انظر عناية ابن الأثير بالوحدة الموضوعية في الفصل الثاني من هذه الدراسة ص٥٠ ـــ ٥١.

<sup>(</sup>٢) جلوب، منهجية ابن الأثير، (بحوث ندوة أبناء الأثير)، ص٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٣٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص١٩٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٢٢٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ج١، ص٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١، ص٣٧٦.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١، ص٣٩٦ \_ ٣٩٧.

اليرموك، (١) ثم بعد خبر فتح بَيْسان، (٢) وبالتالي ظهرت في سياقين مختلفين، وأوضح ذلك في ملاحظته التي ختم بها خبر الوقعة؛ " وقد تقدَّم ذكر وقعة أجنادين على قول من يجعلها قبل اليرموك، وسياقها على غير هذه السياقة، فلهذا ذكرناها هنالك وهنا." (٣)

إن عناية ابن الأثير بالسياق التاريخي تطلبت منه في بعض المناسبات تقديم حوادث أو تأخيرها ليكون الموضوع متكاملا؛ ففي ختام حديثه عن حلف المطيّبين والأحلاف قال: "وكان ينبغي أن نذكر هذا قبل الفيل وما أحدثه قريش، وإنما أخّرناه للزوم تلك الحوادث بعضها ببعض." (أ) وأخّر خبر غزوة مؤتة التي حدثت في جمادى الأولى من سنة (٨ هـ/ ٢٦٩م) لبيعض. انتهائه من بقية الغزوات التي جرت في هذه السنة ، وقال في بدايته: "كان ينبغي أن نقدم هذه الغزوة على ما تقدّم، وإنما أخرناه لتتصل الغزوات العظيمة فيتلو بعضها بعضا. " (٥) وكذلك قدّم خبر هزيمة مروان بن محمد بالزاب على خبر قتل إبراهيم الإمام، "لتتبع الحادثة بعضها بعضا. " (١٠ وأخر الحديث عن ظهور أسد الدين وأخيه نجم الدين أيوب واتصالهما بنور بعضها بعضا. " (١٠ وأخر الحديث عن ظهور أسد الدين سنة (١٤٥ هـ/ ١١٦٩م). (٧) وقد يكون التقديم والتأخير بداعي اتصال موضوعات متأخرة زمنيا بأخبار محددة أوردها في يكون التقديم والتأخير بداعي اتصال موضوعات متأخرة زمنيا بأخبار محددة أوردها في السنة ذاتها؛ فمثلا: قدَّم خبر و لاية زهير بن قيس إفريقية ومقتله ووضعه ضمن أحداث سنة (٢٦ هـ/ ٢٨٨م)، مع أنه أشار إلى أن و لاية زهير وقتله كانت سنة (٢٩ هـ/ ٢٨٨م)؛ وقام ابن الأثير بذلك "لبتصل خبر كسيلة ومقتله، فإن الحادثة واحدة، وإذا تفرقت لم تعلم حقيقتها." (١٠ الإن الأثير بذلك "لبتصل خبر كسيلة ومقتله، فإن الحادثة واحدة، وإذا تفرقت لم تعلم حقيقتها." (١٠ الإن الأثير بذلك المتصل خبر كسيلة ومقتله، فإن الحادثة واحدة، وإذا تفرقت لم تعلم حقيقتها." (١٠ الهورة الغرورة الغرورة وقتله كانت سنة (٢٦ هـ/ ٢٨٨م)؛ وقام المن الأثير بذلك المتصل خبر كسيلة ومقتله، فإن الحادثة واحدة، وإذا تفرق الم تعلم حقيقتها." (١٠ الموتورة وحدة المنار المنار المنار الموتورة وحدة المنار المن

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٢، ص٤٩٨ \_ ٤٩٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٢، ص٩٩٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٤٥٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٢، ص٢٣٤.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٥، ص٤٢٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج١١، ص ٣٤١ \_ ٣٤٢.

<sup>(</sup>A) المصدر نفسه، ج٤، ص١١٠. انظر أيضا: خبر شخوص الرشيد إلى قـرَ ماسين ومعه المأمون سنــة (١٨٩ هــ)، وضعه ابن الأثير في أخبار سنة (١٨٦ هــ) لارتباطه بالحديث عن البيعة للأمين والمأمون التي كانت في هذه السنة، وقد جدد البيعة للمأمون في رحلته إلى قرماسين، ج٦، ص١٧٣.

وقد يعود ابن الأثير بالقصة إلى بداياتها ليصل بها إلى الحدث الذي يريده ولتكتمل الصورة لدى القارىء، ففي خبر مقتل "عبيد الله بن الحر الجُعفي" لم يكتف بالإشارة إلى حادثة مقتله التي وقعت سنة (٦٨ هـ / ٦٨٧ م) فحسب، وإنما عاد بقصته إلـي زمـن عثمـان ووقعـة صفيـن، وقدّمها بالتفصيل. (١) وكذا في خبر مقتل "عمير بـن الحبُباب السئلَمي" سنـة (٧٠ هـ / ٦٨٩ م)، الذي بدأه بالإشارة إلى ظروف الحرب بين قيس وتغلب التي وقعـت بعـد "مرج راهط" سنة (٦٤ هـ / ٦٨٤ م)، إلى أن آل الأمر إلى مقتل عميـر. (٢)

ويمكن ملاحظة اهتمام ابن الأثير بالسياق التاريخي في أمثلة أخرى مهمة، كخبر فتح الأندلس الذي قدّمه كقصة متكاملة بدأها بالحديث عن الأقوام التي سكنت الأندلس قبل الفتح، وأكملها إلى نهاية الفتح. (٦) ثم خبر استيلاء "عبد الرحمن بن حبيب" على إفريقية سنة (١٢٦ هـ / ٤٤٢ م) والأحداث التي تلته، وختم ذلك بهذا التنويه: "وإنما أوردنا هذه الحوادث متتابعة لتعلق بعضها ببعض على ما شرطناه، وقد ذكرنا كل حادثة في أي سنة كانت فحصل الغرضان. "(٤) ولعل هذا التنويه يشكل مثالا جيدا للتوفيق بين التسلسل الزمني ووحدة الموضوع عند ابن الأثير. ومن الأمثلة أيضا: خبر قيام الدولة الفاطمية في إفريقية، الذي وضعه في سياق متصل ضمن حوادث سنة (٢٩٧ هـ / ٩٠٠ م)، مع أن هناك حوادث جرت في سنة (٢٩٧ هـ / ٩٠٠ م) وفي سنة (٢٩٧ هـ / ١٠٤١ م) الذي وضعه تحت هذا العنوان: "ذكر ابتداء الدولة السلجوقية وسياقة أخبارهم متتابعة ". (١٠

(۱) ابن الأثير، الكامل، ج٤، ص٢٨٧ \_ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٤، ص٣٠٩ \_ ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٤، ص٥٥٦ \_ ٥٦٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٥، ص٣١٩.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٨، ص٢٤ وما يليها.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٩، ص٤٧٣. انظر أيضاً جمع ابن الأثير أخبار دخول العرب إلى إفريقية وحروبهم مع البربر هناك في سياق واحد، وقد استمرت من سنة (٤٤٢ هـ) إلى سنة (٤٥٣ هـ)، وعلق في أخرها قائلا: "وكان ينبغي أن يأتي كل شيء من ذلك في السنة التي حدث فيها، وإنما أوردناه متتابعاً ليكون أحسن لسياقته، فإنه إذا انقطع وتخللته الحوادث في السنين لم يـُفهم. "، ج٩، ص٧٠٠ ؛ وكذا حديثه المطول عن أحوال الباطنية خلال عدة سنوات، جمعها في مقدمة خبره الرئيسي وكان عـن =

ويلاحظ مما سبق أن ابن الأثير كان ينبه القارىء باستمرار إلى النهج الذي سيتبعه في عرض موضوعاته وتنظيم مادته، من خلال تعليقاته التي يضعها في بداية كل موضوع أو في نهايته، وتنطوي التعليقات أحياناً على تبريرات موجهة للقارىء لاختياره نهجه الذي ارتاه في عرض الموضوع.

#### ٤ \_ الاختصار وعدم التكرار:

تميـزت كتابة ابن الأثير بالتركيز، لذا نزع إلى "الاختصار" و"عدم التكـرار" فــي عـرض المعلومات، فحذف الروايات المتكررة، واختار للحادثة رواية واحدة ثم أكملها بمعلومات مــن عيرها، وقد سبقت الإشارة إلى أنه اعتمد أتم الروايات، ثم أضاف إليها معلومات مــن مــصادر أخرى. (۱) ولما كان قد حذف الأسانيد وأهمل الإشارة إلى بعض مصادره وجد نفسه حـرا بــين انتخاب الرواية "الأتــم" وبين الجمع بين الروايات المتعددة للخروج بصيغة واحدة فــي وصــف الحدث. (۱) ويظهر نزوع ابن الأثير إلى الاختصار والتلخيص في الموضوعات التي يــرى أن لا حاجة إلى التفصيل فيها في "التاريخ المختصر"، كما في موضوع "الكلمات" التــي ابتلــى الله بهــا إبراهيم؛ إذ اختصره بمجموعة محدودة من أقوال ابن عباس والحسن، وعلــق في الختــام بهــذه العبارة: "وإنما ذكرنا هذا القدر لئلا يخلو من فصول الكتـــاب. " (۱) ثــم فــي موضــوع أو لاد إسماعيل، (٤) وكذا في الأخبار عن دلائل النبوة، استبعدها ابن الأثير لكثرة الكتب التــي صــُ نفت فيها، إذ " ذكروا فيها كل عجيبة، ليس هذا موضع ذكرها. " (٥) واختصر حادثة الهجــرة بشكــل فيها، إذ " ذكروا فيها كل عجيبة، ليس هذا موضع ذكرها. " (٥) واختصر حادثة الهجــرة بشكــل ملفت؛ إذ استبعد تفاصيل مشهورة، كالحوار بين الرسول و في بكر في الغار، وقصة نسيج

<sup>=</sup> أمر السلطان بركيارق بملاحقة الباطنية وقتلهم سنة (٤٩٤ هـ)، ج١٠ ص٣١٣ ـ ٣٢١ ؛ ثم الصورة المنسقة التي قدّمها ابن الأثير للسنوات الأربع للاضطراب الصليبي من سنة (٦١٤ هـ) إلى (٦١٨ هـ) وانتهت بخسارتهم دمياط، ج٢١، ص٣٢٠ وما يليها ؛ روزنثال، علم التأريخ عند المسلمين، ص٢٠٢.

<sup>(</sup>١) انظر الفصل الثالث من الدراسة، ص٩٥ وما يليها.

<sup>(</sup>۲) انظر: عبد الحمید، صائب، علم التاریخ ومناهج المؤرخین، ط۱، الغدیر للدراسات والنشر، بیروت، ۱۲۲۱ هـ \_\_ ۲۱۹۸، ص۲۱۹.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص ١١٣ ــ ١١٤؛ للمقارنة انظر الطبري، تاريخ، ج١، ص٢٧٨ ــ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٢٥؛ للمقارنة انظر الطبري، تاريخ، ج١، ص٢١٤ \_ ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، اللكامل، ج٢، ص٤٧.

العنكبوت وعش الحمامة، ووصول رجال من قريش إلى الغار. (١) واختصر أيضاً سلسلة الحروب التي وقعت بين المسلمين والفرنج عند عكا سنة (٥٨٥ هـ / ١١٨٩ م)، واكتفى بذكر "الأيام الكبار لئلا يطول ذلك ". (٢)

ويتصل بذلك استبعاده للشعر الذي يرى عدم الفائدة من إيراده، كتركه الكثير من الشعر الذي قيل في "بسطام بن قيس" المعروف بأبي الصهباء في أحد الأيام بين شيبان وتميم "اختصارا". (٦) وقد سبقت الإشارة إلى نظرة ابن الأثير إلى الشعر؛ إذ لم يعتمده مصدراً تاريخياً. (٤)

وثمة موضوعات اختصرها ابن الأثير بدعوى اختلاف العلماء في تفاصيلها؛ كما في موضوع "بخت نصر وعمارة بيت المقدس". (٥) وكذا موضوع ولاة اليمن من قبل الفرس، الذي علق عليه بهذه العبارة: " وقد اختلفوا في ولاة اليمن للأكاسرة اختلافاً كثيراً لم أر لذكره فائدة. " (١)

\_\_\_\_\_

- (۱) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص ١٠١ \_ ١٠٨ ؛ وردت حادثة الهجرة عند ابن الأثير في حوالي ست صفحات، في حين وردت عند الطبري في ثماني عشرة صفحة، انظر الطبري، تاريخ، ج٢، ص ٣٦٩ \_ ٣٨٧.
  - (٢) ابن الأثير، الكامل، ج١٢، ص٣٤ \_ ٣٥.
    - (٣) المصدر نفسه، ج١، ص٢٠٢.
  - (٤) انظر الفصل الثالث من الدراسة ص١٠٣.
  - (٥) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٢٦١ \_ ٢٧١ ؛ للمقارنة انظر الطبري، تاريخ، ج١، ص٥٣٨ \_ ٥٥٥.
- (٦) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٥٥؛ ويمكن ملاحظة نزعة ابن الأثير إلى الاختصار في عرض مادته من خلال الأمثلة الآتية: خبر صلح نصر بن سيار مع الصغد سنة (١٢٣ هـ)، اختصره ابن الأثير في نصف صفحة، ج٥، ص٢٥٠، بينما ورد عند الطبري في ست صفحات، ج٧، ص١٩٢ للأثير في حدود ١٩٧٠؛ وخبر ظهور يحيى بن عبد الله العلوي بالديّلم سنة (١٧٦ هـ)، ورد عند ابن الأثير في حدود صفحة واحدة، ج٢، ص١٢٥ ـ ١٢٦، بينما ورد عند الطبري في أكثر من تسع صفحات، ج٨، ص٢٤٢ ـ ١٥٠؛ وخبر كتاب الرشيد بولاية العهد لأبنائه سنة (١٨٦ هـ)، إذ ورد عند ابن الأثير في صفحة واحدة، ج٢، ص١٧٠، بينما ورد عند الطبري مفصلًا في إحدى عشرة صفحة، ج٨ ص ٢٧٥ ـ صفحة واحدة، ج٢، ص١٧٣، بينما ورد عند الطبري مفصلًا في إحدى عشرة صفحة، ج٨ ص ٢٧٥ ـ الأثير في حوالي صفحتين، ج٢، ص٢٠٠ ؛ بينما ورد عند الطبري في أكثر من ثلاث عشرة الأثير في حوالي صفحتين، ج٢، ص٢٠٠ ؛ بينما ورد عند الطبري في أكثر من ثلاث عشرة صفحة، ج٨، ص٢٢٥ ـ ٣٢٠.

وفي سياق عناية ابن الأثير بالتركيز استخدم أسلوب التلخيص لروايات الطبري، وأكثر الأمثلة على هذا الأمر جاء في موضوعات بدء الخليقة؛ كما في موضوع "القول في الزمان"، (١) وموضوع "خلق الشمس والقمر وسير هما"، (٢) وكذا في موضوع نسبة جيومرث لآدم. (7)

وفي السياق ذاته تجنب ابن الأثير التكرار في عرض مادته، ففي قصة الـشـورى سنــة (٢٣ هـ / ٦٤٤ م)، استقصى كل ما قيل فيها دون أن يكـرر معلوماته. (٤) وفي ختـام الخبـر عـن حادثة خروج "عذرة الذمي" على يوسف بن عبد الرحمن الفهري في الأندلس سنـة (١٢٩ هـ / ٧٤٧ م)، أشار ابن الأثير إلى أن هذه الحادثة وردت " من جهة أخرى وفيها بعـض الخلاف، وسنذكرها سنة تسع وثلاثين ومائة عند دخول عبد الرحمن الأموي الأنــدلس. " (٥) وإذا اضطر إلى نقل أكثر من رواية للحادثة، فإنه يحرص على نقل ما فيه إضافة من كل روايــة دون تكرار؛ كما في حادثة مسير ثوار أهل الكوفة إلى الشام سنة (٣٣ هـ / ١٥٣ م)، (٦) وكـذا فــي حادثة مقتل عثمان سنة (٣٥ هـ / ١٥٥ م). (٧)

وأخيراً تجنب ابن الأثير تكرار معلوماته التي وردت في كتاب "الباهر"، ويظهر ذلك من خلال إحالاته المتكررة بالرجوع إلى "الباهر" والتي وجّه القارىء إليها .  $^{(\Lambda)}$ 

ويلاحظ أن اتجاه ابن الأثير للاختصار يظهر أكثر في مادته عن بدء الخليفة والتاريخ القديم، ويقل هذا الاتجاه تدريجياً كلما اقترب من أحداث عصره. ويفسر ذلك بحرص ابن الأثير على تجريد تاريخه من المادة الأسطورية الموجودة في مصادره عن بدء الخليقة والتاريخ القديم. كما أن ثقته بالمادة التاريخية المتوفرة لديه تزداد تدريجياً كلما اقترب من عصره.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٣ ؛ الطبري، تاريخ، ج١، ص١٣.

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٢١ \_ ٢٢ ؛ الطبري، تاريخ، ج١، ص٦٥ \_ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٤٥ \_ ٤٧ ؛ الطبري، تاريخ، ج١، ص١٤٦ \_ ١٥١.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج٣، ص٥٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٥، ص٣٧٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٣، ص١٣٧ \_ ١٤٤ ؛ لاحِظ هذه العبارة التي قالها ابن الأثير في بداية إحدى الروايات عن الحاثة ذاتها: "قيل: وقد روي أيضاً نحو ما تقدّم وزادوا فيه أن معاوية لما ..."، ج٣، ص١٤٢.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٣، ص١٦٧ وما يليها.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١١، ص١١٢، ٤٠٣.

#### معلومات إضافية:

حاول ابن الأثير أن يطبع تاريخه بسمة الشمول، فلم يتوقف عند الحدود الضيقة للحادثة التي يتناولها، وإنما حرص على إضافة جوانب ذات صلة غير مباشرة بها، وهذه الإضافة تفيد في فهم ظروف الحادثة وتعطي صورة شاملة وحيوية لها. لذا حاول أن يقدم تفسيرات خاصة به لبعض المسائل التي ليست من صميم الخبر، أو ينقل تفسيرات المؤرخين لها، أو يعطي معلومات إضافية في سياق حديثه عن بعض الحوادث، أو يضبط المفردات الغامضة الواردة في ثنايا الخبر، أو يشرح بعض النصوص الأدبية التي ثبتها، أو يعرق القارىء بالمواقع التي تبدو غريبة ويحددها جغرافيا، أو يصف القلاع والحصون التي ترد في الخبر. ويبدو أن ثقافة ابن الأثير الواسعة والمتعددة الجوانب انعكست في هذا التوع في اهتماماته.

ويمكن تبيّن عناية ابن الأثير بـ "المعلومات الإضافية" في العديد من الأمثلة الممتدة في كل مجلدات "الكامل"؛ ففي حديثه عن "الصابئين" وهو الاسم الذي أطلق على الطبقة الأولى من ملوك الروم قدّم تفسيرا لتسمية أحدهم وهو أو غسطس بالقيصر؛ بأنه "شُق عنه بطن أمه لأنها ماتت وهي حامل به، فأخرج من بطنها، ثم صار ذلك لقبا لملوكهم "، وفسيّر ابتداء أكثر المؤرخين باسمه حين يؤرخون لملوك الروم بأنه "أول من خرج من رومية وسيّر الجنود برا وبحرا ...". (١) وفي سياق حديثه عن الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة أشار إلى "السنهودس الثاني" وهو الاجتماع الأسقفي الذي عقد في القسطنطينية في عهد الملك "تدوس الكبير"، وحضره مائة وخمسون أسقفا، منهم بطرق الإسكندرية وبطرق أنطاكية وبطرق البيت المقدّس، وأضاف معلومات عن كراسي النصرانية، بأن " المدن التي يكون فيها كراسي البطرق أربع: إحداها ومية، وهي لبطرس الحواريّ، والثانية الإسكندرية، وهي لمرقس أحد أصحاب الأناجيل الأربعة، والثالثة القسطنطينية، والرابعة أنطاكية، وهي لبطرس أيضاً. " (٢)

وفي السياق ذاته أضاف معلومات جانبية عن "نقفور" أحد ملوك الطبقة الثالثة، هي أن ملوك الروم قبله كانت تكتب: " من فلان ملك النصرانية، فكتب نقفور: من فلان ملك الروم، وقال: لستُ ملكَ النصرانية كلها. وكانت الروم تسمى العرب سارقيوس، يعنى: عبيد سارة،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص ٣٣١ \_ ٣٣٢.

بسبب هاجر أم إسماعيل، فنهاهم عن ذلك .... ". (١)

واهتم ابن الأثير بتعريف القارىء بالمواقع التي تبدو غير معروفة، وبتحديدها جغرافيا، وهذا يشير إلى عنايته بالجغرافية التاريخية، فبعد حديثه عن سرية عمرو بن كعب الغفاري إلى "ذات أطلاح" سنة (٨ هـ / ٢٦٩ م)، حدد المنطقة جغرافيا بأنها من نواحي الشام، وعرف سكانها بأنهم " من قضاعة، ورئيسهم رجل يقال له سدوس." (٢) وافتتح حديثه عن "يوم الثرثار الأول" سنة (٧٠ هـ / ٢٨٩ م) بهذا الوصف الجغرافي الدقيق: " والثرثار نهر أصل منبعه شرقي مدينة سنجار وبالقرب من قرية يقال لها سرق ويفرغ في دجلة بين الكحيل ورأس الأيل من عمل الفرَج. " (٢) وفي السياق ذاته حدد موقع "الفُدَين" جغرافيا بأنها قرية تقع على الخابور، وذلك عند حديثه عن "يوم البليخ"؛ " والبليخ نهر بين حرران والرَّقة "، (٥) و"يوم الحشَّاك"؛ والحشَّاك " هو تل قريب من الشَّر عبية، وإلى جنب بين حرران والرَّقة "، (٥) و"يوم الحشَّاك"؛ والحشَّاك " هو تل قريب من الشَّر عبية، وإلى جنب ملحظة تأثير قرب بعض المواقع من موطن ابن الأثير في دقته في وصفها.

وافتتح ابن الأثير الخبر عن سيطرة نور الدين زنكي على "حصن شَيْزر" سنة (١١٥٧ هـ / ١١٥٧ م) بوصف لموقع الحصن وتعريف بسكانه: " هذا الحصن قريب من حماة، بينهما نصف نهار، وهو على جبل عالم منيع لا يُسلك إليه إلا من طريق واحدة. وكان لآل مُنقذ الكنانيين يتوارثونه من أيام صالح بن مرداس ... ". (^) وفي السياق ذاته قدّم وصفاً دقيقاً ومهماً لقلعة "بَرْزَيَة" عند حديثه عن سيطرة صلاح الدين عليها سنة (٥٨٤ هـ / ١١٨٨ م)؛ " وهي

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٢، ص٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٤، ص١١٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٤، ص٣١٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٤، ص٥١٥.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٤، ص٣١٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٤، ص٣١٨.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه، ج١١، ص٢١٩.

تقابل حصن أفامية، وتناصفها في أعمالها، وبينهما بحيرة تجتمع من ماء العاصي وعيون تتفجّر من جبل برزية وغيره ... وهذه القلعة لا يمكن أن تقاتل من جهة الشمال والجنوب البتة، فإنها لا يقدر أحد أن يصعد جبلها من هاتين الجهتين، وأما الجانب الشرقي فيمكن الصعود منه لكن لغير مقاتل، لعلوه وصعوبته، وأما جهة الغرب فإن الوادي المطيف بجبلها قد ارتفع هناك ارتفاعا كثيراً حتى قارب القلعة، بحيث يصل منه حجر المنجنيق والسهام ...". (١)

من ناحية أخرى حرص ابن الأثير على تقديم شروح لبعض النصوص الأدبية التي أوردها، والمثال الأهم في هذا المجال الشرح الذي قدَّمه لخطبة الحَجاج حين ولاه عبد الملك العرراق سنة (٧٥ هـ / ٦٩٤ م)، والذي احتوى على معان معجمية للمفردات الغريبة الواردة في الخطبة. (٢) ويتصل بهذا الأمر اهتمام ابن الأثير الملفت بضبط المفردات الغريبة في نهاية كل خبر؛ كضبطه المفردات الواردة في نسب الرسول ، (٣) والواردة في حديثه عن "العواتك"، وكذا الواردة في خبر تعذيب المستضعفين من المسلمين في مكة، (٥) ثم في خبر ردة "طليحة الأسدي". (١) ويلاحظ أن أكثر المفردات التي ضبطها ابن الأثير خاص بأسماء شخصيات أو مواقع، وتقل عنايته بضبط المفردات تدريجيا كلما اقترب من عصره، ربما لقلة المفردات البويهية تحتاج إلى ضبط. مع ملاحظة ورود أسماء غير عربية بكثرة في تاريخه في الفترات البويهية والسلجوقية وما تلاها، بحكم هيمنة غير العرب على مقاليد الأمور.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص١٤. انظر أيضاً الوصف الدقيق الذي قدَّمه ابن الأثير للأبراج الثلاثة التي صنعها الفرنج في عكا وأحرقها صلاح الدين سنة (٥٨٦هـ)، ج١٢، ص٤٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٤، ص٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٢، ص١٨، ٢٣ \_ ٢٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، +7، -70 = 77.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٢، ص٦٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٢، ص ٣٤٩. انظر أيضا على سبيل المثال: ضبط ابن الأثير المفردات الواردة في كل من خبر "الحرب بين ابن خازم وتميم" سنة (٦٥ هـ)، ج٤، ص ٢١٠، وخبر "خروج صالح بن مسرًح" في الموصل سنة (٢١ هـ)، ج٤، ص ٣٩٦، والأسماء الواردة في أنساب وفيات سنة (١١٤ هـ)، ج٥، ص ١٨٠، وكذا المفردات الواردة في خبر "الفتنة بدمشق" بين المضرية واليمانية سنة (١٧٦ هـ)، ج٥، ص ١٣٨، وفي خبر "ولاية زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب افريقيا" سنة (٢٠١ هـ)، ج٦، ص ٣٣٣.

#### ٦ - التقويم الميلادي والأشهر الشمسية:

توفرت عناصر الدقة والشمول والتركيز والنقد في كتابة ابن الأثير، وهذه عناصر أساسية في منهج البحث التاريخي. وضمن هذا السياق جاءت عنايته الملفتة بضبط بعض الحوادث بالأشهر الشمسية إلى جانب الأشهر القمرية، وهذه تؤكد نضج الفكر التاريخي لديه.

تكررت إشارات ابن الأثير إلى الأشهر الشمسية في تأريخه للفترات منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي وحتى عصره، وقد وضعَها قاصداً ضمن سياقات لا تـــفهم إلا بها؟ فتبعاً لاهتمام ابن الأثير بالظواهر الطبيعية، كان من الضروري أن يربط تواريخ الحوادث ذات الصلة بفصول السنة، وتحديداً بالأشهر الشمسية لأنها الأهم في هذا المجال. وفي مناسبات عديدة استخدَم الأشهر الشمسية لكي يلاحظ القارىء المفارقات المرتبطة بالظواهر غير المألوفة، كهطول المطر الغزير والبرد في شهر آب، أو ظهور مخلوقات غريبة في أوقات معينة. والأمثلة التي تؤكد ذلك من الكتاب عديدة؛ ففي سنة (٢٤١ هـ / ٨٥٥ م) " مُطر الناس بسامرًا مطراً شديداً في آب. " (١) وفي سنة (٣٣٢ هـ / ٩٤٤ م) " ... في شعبان، وهو الواقع في نيسان، ظهر في الجو شيء كثير ستر عين الشمس ببغداد، فتوهَّمه الناس جراداً لكثرته، ولم يشكوا في ذلك، إلى أن سقط منه شيء على الأرض، فإذا هو حيوان يطير في البساتين ... ويسميه الصبيان طحــــّان الذريرة." (٢) وفي سنة (٣٤٢ هـ / ٩٥٤ م) " ... في الحادي والعــشرين مــن شــباط، ظهر بسواد العراق جراد كثير أقام أياماً وأثـر في الغلات آثـاراً قبيحـة ..."، (٣) وفي سنــة (٥٣١ هـ / ١١٣٧ م) " ... في الرابع والعشرين من أيار، ظهر بالشام سحاب أسود أظلمت لــه الدنيا، وصار الجو كالليل المظلم، ثم طلع بعد ذلك سحاب أحمر كأنه نار أضاءت له الدنيا، وهبت ريح عاصف ألقت كثيراً من الشجر، وكان أشد ذلك بحوران ودمشق، وجاء بعده مطر شديد وبرَد كبار." (٤) وفي سنة (٦٢١ هـ / ٦٢٢٤ م) " ... أول آب، جاء ببغداد مطر برعد وبرق،

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص٧٩.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج A،  $\omega$  ۲۱3  $\pm$  ۲۱۷.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٨، ص٥٠٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١١، ص٥٥.

وجرت المياه بباب البصرة والحربية، وكذلك بالمحوّل، بحيث أن الناس كانوا يخوضون في الماء والوحل بالمحوّل. " (۱) فابن الأثير حرص على الدقة في تحديد اليوم فضلاً عن الشهر. وثمة خبر استخدم فيه ابن الأثير الشهر الشمسي يشير إلى تحرك عسكري قام به صلاح الدين، وهو رحيله عن صور بعد حصاره لها مدة شهرين تقريباً وانتقاله إلى عكا سنة ((0.00) هـ / (0.00) الأول، إلى عكا ...". ((0.00) ولعل ابن الأثير أراد من تحديد اليوم والشهر الشمسي في تأريخ هذا التحرك ليشير إلى الظروف الجوية المتوقعة وتأثيرها.

والسياق الثاني الذي استخدم فيه ابن الأثير الأشهر الشمسية يتمثل في العلاقات الإسلامية الفرنجية، فابن الأثير لم يُغفل أهمية التأريخ بالأشهر الشمسية بالنسبة الفرنج، خصوصا فيما يتعلق بالاتفاقيات. والأمر الملفت أنه استخدم الأشهر الشمسية في تأريخ الجانب السياسي من العلاقات بين المسلمين والفرنج. وهناك مثالان صريحان في هذا المجال؛ الأول: خبر الهدنة التي عقدها صلاح الدين مع "البيمند" صاحب أنطاكية سنة (٤٨٥ هـ / ١١٨٨ م)، إذ حرص ابن الأثير على تحديد فترة الهدنة بدقة مستخدما الأشهر الشمسية، باليوم والشهر: " ... واصطلحوا ثمانية أشهر، أولها: أول تشرين الأول، وآخرها آخر أيار ... " . (٦) والثاني: خبر الهدنة التي عقدها صلاح الدين مع ملك "إنكلتار" بعد استيلاء صلاح الدين على يافا سنة (٨٨٥ هـ / ١١٩٢ م)، إذ بدأه ابن الأثير بهذه العبارة: " في العشرين من شعبان من هذه السنة عـ تقت الهدنة بين المسلمين والفرنج لمدة ثلاث سنين وثمانية أشهر، أولها هذا التاريخ، وافق أول أيلول ... " . (١) وهكذا أدرك البن الأثير أهمية تحديد فترة الهدنة بالأشهر القمرية والشمسية معا، للوقوف على مدى التـزام الطرفين بفترة الهدنة، ويبدو أنه اطـ يًع على نصوص الهدنة مباشرة، بحيث استطاع التعرف إلى هذه المعلومات التقصيلية.

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱۱، ص٤٢٤. يمكن تتبع الإشارات التي تؤكد اهتمام ابن الأثير بالأشهر الشمسية وربطها بالظواهر الطبيعية في الصفحات الآتية من كتاب "الكامل"، ج۸، ص٣٧٧، ۲١٦، ٥٢٨، ج٩، ص٥٦، ٣٦٣، ج٠١، ص٤٤٠، ٣٧٢، ج٢١، ص٤٤٠، ٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١٢، ص١٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١٢، ص٨٥.

ويتمثل السياق الثالث في ما يمكن تسميته بـ "عالمية الحدث"، والمثال الأبرز في ما يمكن تسميته بـ "عالمية الحدث"، والمثال الأبرز في بداية حديثه عن حوادث سنة هذا المجال؛ الافتتاحية المهمة التي وضعها ابن الأثير في بداية حديثه عن حوادث سنة (٥٨٣ هـ / ١١٨٧ م)؛ السنة التي استعاد فيها المسلمون بيت المقدس، يقول: " اتفق أول هذه السنة يوم السبت، وهو يوم النوروز السلطاني، ورابع عشر آذار سنة ألف وأربع مائة وثمان وتسعين إسكندرية، وكان القمر والشمس في الحمل، واتفق أول سنة العرب، وأول سنة الفرس التي جددوها أخيرا، وأول سنة الروم، والشمس والقمر في أول البروج، وهذا يبعد وقوع مثله. "() يبدو أن ابن الأثير أراد من هذه الإشارة المركزة إلى التوافق بين هذه النقاويم، تتبيه القارىء إلى أن هذا التوافق لم يحدث مصادفة، فالمشيئة الإلهية قدرته لأهمية الحدث الذي وقع هذه السنة على مستوى العالم؛ إنه عودة بيت المقدس إلى المسلمين، فالروم والفرنج والفرس يعنيهم موضوع بيت المقدس مثلما يعني المسلمين على حد سواء، وهذا يستحق من القدر الإلههي

#### ٧ \_ "ذكر عدة حوادث":

التدخل لإعطاء سنة (٥٨٣ هـ/ ١٨٧ ام) هذه القيمة "التقويمية".

استطاع ابن الأثير أن يرسم صورة مقربة للوضع الداخلي للمجتمع الإسلامي، من خلل المعلومات القيّمة والمتتوعة التي جمعها تحت عنوان "ذكر عدة حوادث"، وقد وضعه في نهاية أخبار كل سنة.

ومع ذلك فقد عـد ابن الأثير هذه المعلومات ثانوية؛ إذ وصفها في مقدمـة "الكامـل" بــ "الحوادث الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة"، ثم قال: "إنني أفردت لجميعها ترجمـة واحدة في آخر كل سنة، فأقول: ذكر عدة حوادث ... وذكرت في آخر كل سنة من توفي فيها من مشهوري العلماء والأعيان والفضلاء. "(١) لعل ابن الأثير أراد بالحوادث "الصغار" تلك التــي لا يرى لها تأثيراً في التحولات السياسية والعسكرية. ومع ذلك شكلت المعلومات التي اندرجت تحت عنوان "ذكر عدة حوادث" ما يمكن وصفه بحصاد العام بتعبيرنا المعاصـر، واشتملت علـى معلومات حضارية؛ اقتصادية واجتماعية وثقافية ومصالح عامة، واشتملت أيضاً على أكثر مـادة

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٥٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٤.

ابن الأثير عن الفتن والكوارث والظواهر الطبيعية. ففي المجال الاقتصادي رصد فترات الرخاء والغلاء والأزمات الاقتصادية التي مر بها المجتمع، (۱) وفي المجال الاجتماعي تتبع ابن الأثير حركات العيارين واللصوص وقطاع الطرق، وتأثير نشاطهم سلباً على أوضاع الناس المعيشية، كما ربط بين نشاطهم وبين الظروف السياسية. (۲) واهتم ابن الأثير أيضا برصد تطورات الحياة الثقافية، فركز على وفيات كل سنة من الشخصيات العامة والفقهاء والمحدثين والقضاة والصوفية والفلاسفة والأطباء وأهل الكلام والمؤرخين والأدباء والسعراء والفلكيين، وأشار إلى المركز العلمي لكل منهم، وقيرة مجهوداتهم، وذكر تصانيفهم، ونوء بدورهم في الحياة العامة، وأشار أحيانا إلى حياتهم الخاصة. (۳) وتحت هذا العنوان أيضا رصد ابن الأثير الفتن الداخلية، (٤)

- (۱) السامر، ابن الأثير، ص۹۳ ؛ انظر هذا الجانب من اهتمام ابن الأثير في الفصل الثاني من هذه الدراسة، ص۷۷ \_ ۸۳ و يمكن تتبع إشارات ابن الأثير إلى الظروف الاقتصادية، والتي جاء أكثرها تحت عنوان "ذكر عدة حوادث" في الصفحات الآتية من "الكامل"، ج٦، ص٣٨٤، ج٧، ص٩، ٣٣٤، ج٨، ص١١٦، ١١٧، ٣١٦، ٣٨١، ٣٨١، ٢٨٥، ١٠١، ١٨٥، ١٠١، ٢٨٥، ٢٨١، ٢٨٥، ٢٦٥، ٢٦١، ٢٨١، ٢٨١، ٢٨١، ٢٨٩، ٢٨٩، ٢٨١، ٢٢٥، ص٢١، ص٢١، ٢٢١، ٢٢٥، ح٢١، ص٠٤، ٢٣٥، ٤٧٢، ج١٢، ص٠٤، ٤٧٤، ٤٧٤، ٤٧٤، ٢٨٠، ح١٠، ص٠١٧، ٤٤٣، ٤٧٤، ٢٨٠، ح٠١، ص٠١٧، ٤٤٣، ٤٧٢، ح٠١، ص٠١٠، ٤٧٢، ٥٠٤، ١٧٠، ح٠١، ص٠١١، ٤٧٢، ٤٤٣، ٢٠٨، ح٠١،
  - (۲) المصدر نفسه ، ج ۹، ص ۲۰ ، ۳۲۹، ۳۳۲، ۴۳۷، ۶۳۷، ۵۹۱ ۹۹۱ ، ج ۱۰، ص ۱۸۰، ۱۸۰ ۱۸۰ می ۱۸۰ ۱۸۰ می ۱۸۰ ۱۸۰ می ۱۸۰ ۱۸۰ می از ۱۸۰ می ۱۸۰ می ۱۸۰ می از ۱۸۰ می ۱۸۰ می ۱۸۰ می ۱۸۰ می ۱۸۰ می ۱۸۰ می از ۱۸۰ می از ۱۸۰ می از ۱۸۰ می از ۱۸
  - (٣) السامر، ابن الأثير، ص١١٧ ــ ١١٨. ويمكن تتبع الجانب الثقافي من اهتمام ابن الأثير وتحت عنوان الذكر عدة حوادث في معظم أجزاء الكتاب.
- (٤) انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ص ٦٨ \_ ٥٠. ويمكن تتبع إشارات ابن الأثير إلى الفتن الداخلية في الصفحات الآتية من "الكامل" وجاء أكثرها أيضاً تحت عنوان "ذكر عدة حوادث"، ج٨، ص ١١٥، ١١٥ ويمكن تتبع إشارات ابن الأثية من "الكامل" وجاء أكثرها أيضاً تحت عنوان "ذكر عدة حوادث"، ج٨، ص ١١٥، ١١٨ ويمان ١٠٥، ١٠٥ ويمان المراه ١٠٥ ويمان ١٠٥، ١٠٥ ويمان المراه ١٠٥ ويمان المراه ١٠٥ ويمان المراه ويمان المرا

# والكوارث، (١) والظواهر الطبيعية، (٢) والمصالح العامة. (٦)

## ثانياً: النظرة النقدية لدى ابن الأثير:

ارتكز النقد التاريخي لدى ابن الأثير على أن التاريخ ليس مجرد "قصص وأخبار وأحاديث وأسمار"، وإنما هو ضرورة حضارية لفهم الإنسان من خلال دراسة مختلف أوجه نهاطه في الماضي، وهو أداة للكشف عن القواعد التي تتظم فيها حوادث التاريخ من خلال رصد العلاقات السببية التي تتطوي عليها الظواهر التاريخية والحوادث. ولعل هذه النظرة لا تختلف كثيرا عن نظرة ابن خلدون حين رأى أن التاريخ " في باطنه نظر وتحقيق، وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق،

(۱) انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ص ۸۶ ــ ۸۸. ويمكن تتبع إشارات ابن الأثير إلى الكوارث في الصفحات الآتية من "الكامل"، ج٦، ص ٢٠٨، ح٨، ص ١٢١، ٥٣٥ ــ ٢٣٦، ٢٣٥، ٥٢١، ٥٢١، ٥٢١، ٣٧٨، ٥٢٠، ج١١، ٥٢٨، ج٩، ص ٦٠، ج٩، ص ٢٠، ٢٠٨، ٢٠٨، ج٠١، ص ٥٢، ٥٩، ٩٠ ــ ٩٩، ٣٩٦، ٩١، ٥٠٨، ج١١، ص ٢١، ٢١٨، ٢١٨، ٢٧٠، ٢٤٨، ج٢١، ص ٢١٨، ٢١٨.

(۲) انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ص ۸۹ ــ ۹۱. ويمكن أيضا تتبع إشارات ابن الأثير إلى الظواهر الطبيعية في الصفحات الآتيــة مــن "الكامــل"، ج۸، ص ٥٥ ــ ٥٥، ١٦٠، ١٦٧، ١٦٠ ــ ٢١٥، ٣٩١، ٥٦٨، ٦٦٢، ٣٩٠، ٦٦٢، ج١٠، ص ٢١، ١٩١، ٣٠٠، ٥٢٨، ح٠١، ص ٢١، ١٩١، ٣٠٠، ٥٠٠ ــ ٢٥١، ٢٥١، ٢٦٠، ح٢١، ١٠٤، ٢٦٠، ٤٢٤.

(٣) انظر الفصل الثاني من هذه الدراسة ص ٩١ \_ ٩٤. ويمكن أيضا نتبع إشارات ابن الأثير إلى المصالح العامة في الصفحات الآتية من "الكامل"، ج٨، ص ١١٥، ج٩، ص ١١، ٩٦، ٢١٩، ٣٢٩، ٢٢٥، ج١، ص ١٢، ٥٥، ٥٥، ١٠ \_ ١٦٦، ٦٦٦، ج١١، ص ١٢، ٥٥، ٥٥، ٢١٦ \_ ٢١٢، ٢١٠، ج١١، ص ٨، ٣٥٦، ٣٥٦، ٤٤٤، ٤٤٤، ٤٤١، ٤٤١، ص ٢٤، ١٠٤، ٢١٣.

وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق، فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق..." (١) لكن الفرق أن ابن خلدون استطاع أن يصوغ نظرية محددة ومتكاملة وقوانين تفسر حركة التاريخ.

تعددت منطلقات ابن الأثير في نظرته النقدية، منها اعتماده على ثقافته الشخصية وخبراته المبنية أساسا على مستوى تحصيله العلمي وحجم المادة التاريخية التي توفرت له، ومنها استخدامه العقل مقياسا في حكمه على بعض الحوادث بالقبول أو الرفض، وهذا تطلب منه المحافظة على السياق المنطقي العقلاني للحوادث. وبناءً على ذلك تنوعت أساليب النقد لديه، فمنها تحريه الدقة وابتعاده عن المغالاة فيما ينقله من أخبار، ومنها آراؤه الشخصية التي يطرحها عادة تعليقا على بعض الحوادث، وكذا نقده آراء من سبقوه، ثم حرصه على تصحيح بعض الأخبار، وترجيحه أقوالا على أخرى، وكذا تعابيره التي تغيد الدقة والتشكيك والنقد التي يستخدمها بشكل متكرر، مثل القيل" و"يزعمون" و"فيما يزعم أهل الكتاب" و"الإسرائيليون يدَّعون" و"زعمت الفرس" و"زعم بعض العلماء بأخبار الأولين" و"الله أعلم" و"ذكروا والعهدة عليهم".

#### ١ \_ الدقة وعدم المبالغة:

تتجلى هذه السمة المنهجية في عدة أشكال، منها الألفاظ التي يستخدمها ابن الأثير عادة بصيغة المجهول، مثل: " ذُكرِر " و "قيل " و "حُكي " و "رُوي عن جماعة ... "، التي تـ شعر بتردد ابن الأثير في قبول الخبر أو عدم اطمئنانه إليه. (٣) وكذا استخدامه تعبير "والله أعلم" في نهايــة

<sup>(</sup>٢) يُلاحظ أن ابن الأثير استخدم لفظي "زعم" و"ادّعي" بكل تصريفاتهما بكثرة في أقوال بني إسرائيل والفرس، ج١، ص١٤، ١٥، ٥٩، ٦١، ٩٥، ٢٥٨، ٢٥٩.

<sup>(</sup>۳) ابن الأثیر، الکامل، ج۱، ص ۶۹، ۱۵، ۵۱، ۱۵، ۱۹، ۳۱، ۳۹۰، ۹۶، ج۲، ص ۳۸، ۱۱۱، ۲۱۹، ۴۰۰، ج۰، ص ۱۲۷، ۱۲۹، ۴۰۰، ج۱، ص ۱۱۷، ۴۱۰، ج۰، ص ۹۵، ۱۲۷، ۳۰۰، ج۰، ص ۱۱۷، ۳۰۰، ج۰، ص ۱۲۷، ۳۰۸، ج۰، ص ۱۲۸، ج۰، ص ۲۸، ج۰، ص ۲۸، ج۰، ص ۲۸، ج۰، ص ۲۸، ۲۱، ص ۲۱، ص ۲۱۱.

الخبر الذي لا يكون متأكداً من صحته. (١) وهذه التعابير تتكرر أكثر في موضوعات بدء الخليقة والتاريخ القديم وأخبار العرب قبل الإسلام، ويبرر ابن الأثير ذلك بأن هذه الأخبار "لم تكن مضبوطة على الحقيقة، فقال كل واحد ما نُقل إليه من غير تحقيق. " (٢)

وللاستدلال على "الدقة" عند ابن الأثير يمكن ملاحظة النماذج الآتية: تركه بعض الأخبار التي يرى ضعفا في نقلها أو تتاقضا كبيرا في معطياتها، كإهماله أقوال النسابين عن نسب الرسول وللجه بعد عدنان، إذ برر ذلك بأنهم يختلفون فيما بعده " اختلافا عظيما لا يُحصل منه على غرض، فتارة يجعل بعضهم بين عدنان وبين إسماعيل عليه السلام أربعة آباء، ويجعل آخر بينهما أربعين أبا، ويختلفون أيضا في الأسماء أشد من اختلافهم في العدد، فحيث رأيت الأمر كذلك لم أعرج على ذكر شيء منه ... ". (٦) وكذلك قوله بعد أن أورد أسماء عدد من ملوك بني إسرائيل: " وقيل في أسماء ملوكهم غير ذلك، تركناه كراهة التطويل، ولعدم الثقة بصحة النقل. " (٤) ومن النماذج أيضا مقدرته الفذة على توظيف عمليات الربط والمقارنة التي يتقنها في التحديد الزمني لعهود بعض الملوك أو أوقات وقوع الحوادث بدقة، وهذا الأمر يعكس اطلاعه الواسع على التقاويم، ففي حديثه عن الزمن الذي عاش فيه ملك الروم "أنطينينس بيوس"، حدد مدة حكمه باتنتين وعشرين سنة، وأنه سادس ملوك الروم، وأن بطلميوس مؤلف المجسطي والجغرافيا كان في أيامه، " ودليل كونه في هذا الزمان وليس من ملوك اليونان أنه ذكر في كتاب المجسطي أنه رصد المشمس بالإسكندرية سنة ثمانمائة وثمانين لبخت نصر، وكان من ملك بخت نصر إلى قتل دارا أربعمائة وتسع و عشرون سنة وثلاثمائة وشانين لبخت نصر، وكان من ملك بخت نصر إلى قتل دارا أربعمائة

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه، ج۱، ص۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۲، ۲۵۹، ۲۸۷، ۳۲۲، ۴۰۵، ۴۰۵، ج۲، ص۶۱۵، ج۳، ص۲۲۷، ۲۲۷، ۴۷، ج۲، ص۲۲۰، ۳۲. ج۲، ص۲۷، ۲۰، ۱۲۸، ۲۲۱، ۲۲۰، ۳۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص١١٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٢، ص٣٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٢٥٧.

آخر ملوك اليونان على يد أو غسطس مائتا سنة وست وثمانون سنة، ومذ غلبة أو غسطس إلى أنطينينوس مائة وسبع وستون سنة، فمذ ملك بخت نصر إلى أدريانوس ثمانمائة وثلاث وثمانون سنة تقريبا، وهذا موافق لما حكاه بطلميوس." (١)

ويعترف ابن الأثير أحيانا بشكّ في صحة بعض المعلومات التي اضطر أن ينقلها حفاظً على السياق المتصل للخبر، وقد ساق مثالاً على ذلك قوله: "ومن أول ملوك الروم إلى هاهنا (أي قسطنطين ابن هيلاني) كانوا شبيها بملوك الطوائف لا ينضبط عددهم ... وإنما الذي يعول عليه من قسطنطين إلى هرقل الذي بعث محمد شفى أيامه ...". (٢)

ويُقر ابن الأثير أيضاً بوجود شيء من التباين في بعض الروايات التي نقلها، ويبرر ذلك بــــ "اختلاف الناقلين"، (٦) كالتباين في خبر اعتراف "مازيار بن قارن" القائد الفارسي للخليفة المعتصم سنة (٢٢٥ هــ / ٨٤٠ م) بأنه كان يكاتب "الأفشين" الذي كان يحرضه علــى العــصيان فــي طبرستان، حيث أقر لبن الأثير بوجود أكثر من صيغة لهذا الاعتراف. (٤)

وتظهر دقة ابن الأثير كذلك في العبارات التي توحي بأنه لا يستطيع ترجيح أخبار معينة أو إزالة غموضها، كالعبارة التي عليق بها على ورود خبرين عن استئمان أهل "رغوس" في صقلية من أميرها "خفاجة بن سفيان" أحدهما سنة (٢٤٧ هـ / ٨٦١ م)، والثاني سنة (٢٤٨ هـ / ٨٦٢ م): "ولا نعلم أهذا اختلاف من المؤرخين أم هما غزاتان، ويكون أهلها قد غدروا بعد هذه الدفعة، والله أعلم." (٥) وكذا في العبارات التي توحي بأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية خبر محدد، كما في تفسير ه موت "ناصر الدين بن شيركوه" سنة (٨١٥ هـ / ١١٨٥): " فذكروا، والعهدة عليهم، أن صلاح الدين وضع عليه إنساناً يقال له الناصح بن العميد ...

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل ، ج۱، ص٣٢٦ \_ ٣٢٧. انظر أيضاً النقاش الذي أورده حول الفترة التي لبث فيها أهل الكهف في الغار، ج١، ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٣٢٩. انظر أيضاً تعليق ابن الأثير على عدد ملوك اليمن وأسمائهم قبل الإسلام، ج١، ص٢٩٧ ، وكذا تعليقه على عدد ملوك الفرس بعد الإسكندر وأسمائهم، ج١، ص٢٩٧.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٦، ص١٥٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٦، ص٥٩٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٧، ص١٠٦.

فحضر عنده ونادمه وسقاه سُمّا، فلما أصبحوا من الغد لم يروا الناصح، فسألوا عنه، فقيل: إنه سار من ليلته إلى صلاح الدين، فكان هذا مما قوّى الظن. " (١)

#### ٢ - الترجيح والاجتهاد:

تتجلى هاتان السمتان في حرص ابن الأثير على التدخل المباشر في المادة التاريخية التي ينقلها، فهو ليس مجرد ناقل لما كتبه الأخرون، وإنما كان يعطي رأيه باستمرار، سواء في نقله الخبر أو في فحواه، وقد يعطي رأيه في الحوادث ذاتها، فيناقش السياسات العامة للدول والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وقد يعتمد العقل أساسا للحكم على مدى منطقية الخبر. إذن فآراؤه الشخصية حاضرة باستمرار، وهي تظهر من خلال تعليقاته التي يطرحها في بداية الخبر أو نهايته، ويستخدم عادة تعبير "قلت". (٢)

ويستخدم ابن الأثير أسلوب الانتقاء، فيختار الرواية التي يرى أنها الأصح ثم يشير إلى غيرها بتعبير "وقيل". (T) وقد يجد نفسه أحياناً مضطراً إلى إيراد روايات متعددة للحادثة، بحيث تضيف كل رواية معلومات جديدة. وقد يجتهد فيها ويلجأ إلى الترجيح والتصحيح، مستخدماً تعابير مثل "وهو الصحيح" و"والأول أصح" و"والصحيح أن..." و"وهذا القول عندي هو الصواب" و"وهذا القول عندي غير بعيد عن الحق" و"وهذا عندي بعيد" و"ليس عندي بصحيح" و"وهذا القول ليس بشيء" و"وقول من قال ... وهم لأن ...". (3)

وللاستدلال على سمتي الاجتهاد والترجيح لدى ابن الأثير يمكن ملاحظة النماذج الآتية: \_ الاجتهاد على أساس عقلي، كما في مسألة خلق اللوح المحفوظ والغمام، وأيهما خلق بعد

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱۱، ص۱۸۰. انظر أيضاً تحريه الدقة في بعض الإحصاءات، ويظهر ذلك من تأكيده على صحة الرقم الذي أورده عن عدد أسرى الفرنج بعد فتح بيت المقدس، وهو "ستة عشر ألف أدمى ما بين رجل وامرأة وصبى، هذا بالضبط واليقين."، ج۱۱، ص٥٥٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص١٦٥، ١٦٦، ١٦١، ٥١٠، ٥٤٧، ج٢، ص٣٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٢٠٤، ج٣، ص٢٤، ١٤٧، ٢٧٣، ج٤، ص١٢٥، ٣٧٣.

<sup>(</sup>٤) يمكن تتبع هذه التعابير في الصفحات الآتية من كتاب "الكامل"، ج١، ص١١، ١٨، ٢٠٨، ٣٥٥، ٢٦٤، ج٢، ص١١، ١٠٠، ٢٦٠، ٢٦٠، ٢٦٠، ٢٦٠، ١٢٤، ج٤، ص٦، ٩٠، ١٢٤، ٩٠، ١٢٤، ج١، ص١١٥، ج١، ص٥١٠، ١٢٥، ج١، ص٥١٥، ج١، ص٥١٩.

خلق القلم مباشرة، حيث ناقش حديثا نبويا يشير إلى أن الغمام موجود قبل أن يخلق الله الخلق، بقوله: "قلتُ: هذا فيه نظر ... ومن المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة يُكتب بها، وهو القلم، ومن شيء يُكتب فيه، وهو الذي يعبَّر عنه ههنا باللوح المحفوظ، وكان ينبغي أن يدكر اللوح المحفوظ ثانيا للقلم ... ويُحتمل أن يكون ترك ذكره لأنه معلوم من مفهوم الله ظ بطريق المعفوظ ثانيا للقلم ... وناقش كذلك الروايات التي تناولت مسألة الأيام الستة التي خلق الله فيها الخلق، المولاء "قلتُ: أما ما ورد في هذه الأخبار من أن الله تعالى خلق الأرض في يوم كذا والسماء في يوم كذا والسماء في يوم كذا، فإنما هو مجاز، وإلا فلم يكن ذلك الوقت أيام وليالٍ، لأن الأيام عبارة عمّا بين طلوع الشمس وغروبها، والليالي عبارة عمّا بين غروبها وطلوعها، ولم يكن ذلك الوقت سماء ولا شمس، وإنما المراد به أنه خلق كل شيء بمقدار يوم ...". (٢)

— تقييم الأخبار على أساس واقعي، كما في تعليقه على تضخيم الرواة عدد جنود بلقيس ملكة سبأ مستخدمين أرقاماً فلكية: "وبالغ آخرون مبالغة تدل على سخف عقولهم وجهلهم ... وما أظن الساعة راوي هذا الكذب الفاحش عرف الحساب حتى يعلم مقدار جهله، ولو عرف مبلغ العدد لأقصر عن إقدامه على هذا القول السخيف، فإن أهل الأرض لا يبلغون جميعهم شبابهم وشيوخهم وصبيانهم ونساؤهم هذا العدد ... وقد تواطأوا على الكذب والتلاعب بعقول الجهّال واستهانوا بما يلحقهم من استجهال العقلاء لهم ... ". (٣) وكذا تعليقه على المبالغات الأسطورية التي أضافاها رواة الفرس على الملك "كيكاووس" بقوله: " وهذا كله من أكاذيب الفرس الباردة. " (١)

(۱) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٢٠. انظر أيضا اجتهاده في مسألة إماتة أو لاد آدم، ج١، ص٤٥ ؛ وفي تقدير عمر إبراهيم، ج١، ص٢٠٤.

<sup>(</sup>T) (T) (T) (T) (T)

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ، ص٢٤٧. انظر تعليقه على قول الفرس إن شرط الصلح الذي عُـقد بين أفراسياب بن فشنج ومنوجهر "أن يجعلا حدّ ما بين ملكيهما منتهى رمية سهم رجل من أصحاب منوجهر اسمه إيرشى ... فرمى سهما من طبرستان فوقع بنهر بلخ، وصار النهر حدّ ما بين الترك ولد طوج وعمل منوجهر". وعلـق ابن الأثير على هذه الحكاية بقوله: "قالتُ: وهذ من أعجب ما يتداوله الفرس في أكاذيبهم، أن رمية سهم تبلغ هذا كله."، ج١، ص١٦٥ ـ ١٦٦.

— الترجيح لتوافق الخبر مع القرآن أو الحديث الصحيح أو الروايات الموثوقة، لقوله في مكان ولادة عيسى: "قلتُ: والقول الأول في ولادته في أرض قومها (في بيت المقدس) للقرآن أصلح لقوله تعالى: { فأتت به قومها تحمله}. (١) وقوله في تحديد زمن الخضر: "وقول من قال النظر كان في أيام أفريدون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بن عمران أشبه للحديث الصحيح ...". (٢) وكذا قوله في إحدى الروايات التي تناولت طاعون عَمْواس: "وهذه الرواية أن أصح، فإن البخاري ومسلم أخرجاها في صحيحيهما ...". (٣) وترجيحه الرواية التي تشير إلى أن حرق الكعبة جرى على أيدي جيش الشام على الرواية التي تشير إلى أنه جرى على يد أصحاب ابن الزبير، معتمداً على إشارة في صحيح البخاري. (٤)

وقد يكون الترجيح لوجود مصادر موثوقة، لقوله معلقا على الخبر الذي يشير إلى أن "بخت نصر" غزا بيت المقدس وخربه وقتل بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا بأنه " باطل عند أهل السير والتاريخ وأهل العلم بأمور الماضين، وذلك أنهم أجمعين مجمعون على أن بخت نصر غزا بني إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في عهد إرميا بن حلقيا، وبين عهد إرميا وقتل يحيى أربعمائة سنة وإحدى وستون ...". (٥) ثم قوله في رواية فتح معقل بن مقرن الأبُلتة: " وهذا القول خلاف ما يعرفه أهل النقل، لأن فتح الأبُلتة كان على يد عتبة بن غزوان ...". (٢) وكذا قوله مؤيدًا ما ذهب إليه ابن ماكو لا من أن بني بويه يتصل نسبهم بملوك الفرس: " إلا أن النفس أكثر ثقة بنقل ابن ماكو لا لأنه الإمام العالم بهذه الأمور، وهذا نسب عريق في الفرس، و لا شك أنهم نسبوا إلى الديلم حيث طال مقامهم ببلادهم. " (٧)

\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٣١٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص، ص، ١٦٠ ـ ١٦١. انظر أيضاً: ترجيحه رواية على بن أبي طلحة عن ابن عباس بأن الله دحا الأرض بعد أن خلق السماوات السبع معتمداً على الآية: "والأرض بعد ذلك دحاها"، سورة النازعات، الآية: ٣٠، الكامل، ج١، ص١٦٨؛ ورأيه في صلة الخضر بإرميا النبي، ج١، ص١٦٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٢، ص٥٦٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٤، ص١٢٤.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٣٠٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٢، ص٣٨٦ ؛

<sup>(</sup>V) المصدر نفسه، ج $\Lambda$ ، ص(V)

— الاجتهاد في تصويب الأخبار التي يرى أن ثمة أخطاء في معطياتها، كقوله معلقا على خبر غزو الملك زياد بن هبولة السليحي حُجر بن عمرو الكندي إن "زياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام أقدم من حُجر آكل المرار بزمن طويل ... فكيف يستقيم أن يكون ابن هبولة الملك أيام حُجر حتى يغير عليه؟! وحيث أطبقت رواة العرب على هذه الغزاة فلا بد من توجيهها، وأصلح ما قيل فيه: إن زياد بن هبولة المعاصر لحُجر كان رئيسا على قوم أو متغلبا على بعض أطراف الشام حتى يستقيم هذا القول... ". (١) وقوله معلقا على رواية مقتل محمد بن أبي حذيفة سنة (٣٦ هـ / ٢٥٦ م) على يد معاوية وعمرو: "وهذا القول ليس بشيء لأن عليا استعمل قيسا (ابن سعد) على مصر أول ما بويع له، ولو أن ابن أبي حذيفة قتله معاوية وعمرو قبل وصول قيس إلى مصر لاستوليا عليها لأنه لم يكن بها أمير يمنعهما عنها، ولا خلاف أن استيلاء معاوية وعمرو كان بعد صفيًن ...". (١) ثم انتقاده اللذع للطبري للأخطاء التي أوردها في تاريخ بعض ملوك الفرس واليمن، فحاول تصويبها بكلام طويل بدأه بقوله: "وهذا الذي ذكره أبو جعفر من أن قتل قباذ بالرّي وملك تبّع البلاد من بعد قتله من النقل القبيح والغلط الفاحش، وفساده أشهر من أن يُذكر، فلو لا أننا شرطنا أن لا نترك ترجمة من تاريخه إلا ونأتي بمعناها من غير إخلال بـشيء لكان الإعراض عنه أولى. " (١)

### ٣ \_ نظرة ابن الأثير إلى الحوادث والشخصيات العامة:

ويمكن ملاحظة هذه النظرة في النماذج الآتية:

\_ آراء انفرد بها ابن الأثير، كالنظر إلى جميع النصارى القاطنين غربي القسطنطينية، مـن روما إلى الأنداس، على أنهم فرنجة. (٤) وكذا النظر إلى غزو الفرنجة للمشرق الإسلامي على أنه

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١٥.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج۳، ص۲٦٦. انظر أيضاً تصويبه خبر إدراك ابنة خالد بن سنان العبسي الرسول هم بأن من أدركت ابنته النبي هو شخص آخر عاش بعد خالد بن سنان بزمن، ج۱، ص۳۷٦ ؛ ورفضه الرواية التي تشير إلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر كان ممن حذر معاوية ولده يزيد منهم لأن عبد الرحمن مات قبل معاوية، ج٤، ص٣ ؛ وتصويبه خطأ مسكويه في قوله إن الخليفة المستعين أخو المتوكل لأبيه، إذ يرى ابن الأثير أن المستعين هو ولد أخيه محمد بن المعتصم، ج٧، ص١١٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٤٢١ \_ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٣٣٨ \_ ٣٣٩.

تتمة لهجوم واسع للنصارى على بلاد الإسلام، تمثل باستيلاء الإسبان على طليط في سنسة (٤٨٤ هـ / ١٠٩١ م)، واحتلالهم (٤٧٨ هـ / ١٠٩١ م)، واستيلاء النورمان على صقلية سنة (٤٨٤ هـ / ١٠٩١ م)، واحتلالهم مناطق من شمال إفريقيا، ثم استيلاء الفرنجة في الحملة الصليبية الأولى على أنطاكيا سنسة (٤٩١ هـ / ١٠٩٨ م)، وعلى بيت المقدس سنة (٤٩٢ هـ / ١٠٩٩ م). (١)

ويواجهنا مقطع متميز في "الكامل" سجّل ابن الأثير فيه نمطا مفترضاً لكيفية تـداول الـسلطة بين السلالات الحاكمة، معتمداً على تأملاته في حركة التاريخ، وهذا النمط يقوم على قاعدة أن "كثيراً ممّن يبتدىء المُلك تنتقل الدولة عن صلبه إلى بعض أهله وأقاربه ..."، (٢) وقد حاول تفسير ذلك تفسيراً دينياً ينطوي على إيمان بالتوازن والجزاء، وفق نظرته إلى أثر "المشيئة الإلهية" في التاريخ؛ إذ " أن الذي يكون أول دولة يُكثر [القتل] ويأخذ المُلك وقلوب مَن كان فيه متعلقة به، فلهذا يحرمه الله أعقابه ومَن يفعل ذلك من أجلهم عقوبة له. " (٣)

والنماذج التاريخية حاضرة لدى ابن الأثير، بدءا بمعاوية الذي انتقل المــــــُلك من أعقابه إلـــى أخيــه بني مروان بن الحكم، ومروراً بكل من السفــّـاح الذي انتقل المـــــُلك مــن أعقابه إلـــى أخيــه المنصور، ونصر بن أحمد الساماني الذي انتقل المـــُلك عنه إلى أخيـه إســماعيل وأولاده، شــم يعقوب الصفــّـار الذي انتقل المـــُلك عنه إلى أخيه عمرو وأعقابه، وعماد الدولة بن بويــه الـــذي انتقل المـــُلك عنه إلى أخويه ركن الدولة ومعز الدولة، وانتهى في أعقاب ركــن الدولــة. وكــذا طغرلبك السلجوقي الذي انتقل المـــُلك عنه إلى أولاد أخيه داوُد، وانتهاءً بصلاح الدين الذي انتقل مئكه إلى أعقاب أخيه العادل باستثناء حلب. (٤) ولا يخفى ما ينطوي عليه هذا الرأي مــن نظــرة سلبية إلى مؤسسى هذه الدول وأهمهم معاوية وصلاح الدين.

Gabrielli, Francesco, The Arabic Historiography of the Crusades, Historians of the middle east, edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London,1964, P98.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص٢٧٢؛

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١١، ص ٣٤٥؛ الخالدي، فكرة التاريخ، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج11، ص887 - 85.

\_ تقييم الحوادث في ضوء نتائجها، لقوله معلقا على قرار أبي بكر إنفاذ جيش أسامة إلى الـشام بعد وفاة الرسول في وظهور الردة: "وكان إنفاذ جيش أسامة أعظم الأمور نفعاً للمـسلمين، فالعرب قالوا: لو لم يكن بهم قوة لما أرسلوا هذا الجيش، فكفوا عن كثير مما كانوا يريدون أن يفعلوه. " (۱) وكذلك انتقاده قرار صلاح الدين بإطلاق سراح أمير جبيل الفرنجي سنية (۸۳ هـ / ۱۱۸۷ م)، لشدة خطورته على المسلمين فيما بعد، فقال: "وكان إطلاقه من الأسباب الموهنة للمسلمين على ما يأتي بيانه. " (۲) ثم انتقاده أمر صلاح الدين بتخريب قلعة بغراس بعد فتحها، لأن ليون صاحب الأرمن جدّد بناءَها ووضع فيها " جماعة من عسكره يغيرون منه على البلاد، فتأذى بهم السواد الذي بحلب، وهو إلى الآن بأيديهم. " (۳)

— استبعاد أو رفض بعض التفاصيل وفق معايير دينية وأخلاقية أو لحساسية الموضوع، لقوله في خبر إرسال معاوية أبا ذر إلى المدينة سنة (٣٠ هـ / ١٥١ م): "وقد ذكر في سبب ذلك أمور كثيرة، من سبّ معاوية إيّاه وتهديده بالقتل وحمله إلى المدينة من الشام بغير وطاء ونفيه من المدينة على الوجه الشنيع، لا يصح النقل به ... كرهتُ ذكرها ". (٤) كما استبعد الكثير من أسباب مقتل عثمان بقوله: "وقد تركنا كثيرا من الأسباب التي جعلها الناس ذريعة إلى قتله لعلل دعت إلى ذلك. " (٥) ثم قوله "وقد قيل: إنه جرى بين محمد (ابن أبي بكر) ومعاوية مكاتبات كرهتُ ذكرها فإنها مما لا يحتمل سماعها العامة. " (١) وكذلك استبعاده أبياتا قيلت في تصرف لأحد وكلاء الخليفة المأمون، حيث قام بسلب أموال وضياع للمأمون كانت بحوزته، استبعد ابن الأثير الأبيات لما فيها "من القذف الفاحش"، ثم قال منتقدا الطبري: "ولقد عجبتُ لأبي جعفر حيث ذكرها مع ورعه. " (٧)

\_ تقييم شخصيات عامة، لقوله عن مروان بن محمد: " وكان شجاعاً حازماً إلا أن مدته

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٢، ص٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص٥٤٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١٢، ص١٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج $^{7}$ ، ص $^{118}$  –  $^{119}$ .

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٣، ص١٦٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٣، ص٢٧٣.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ج٦، ص٢٤٦.

انقضت فلم ينفعه حزمه و لا شجاعته. " (۱) وكذا قوله عن الخليفة المعتمد: " وكان في خلافته محكوما عليه، قد تحكيم عليه أخوه أبو أحمد الموفق، وضيق عليه، حتى إنه احتاج في بعض الأوقات إلى ثلاثمائة دينار فلم يجدها ذلك الوقت ...". (۲) وقوله في ظلم أبي عبد الله البريدي بأنه " عمل بأهل البلاد ما لا يعمله الفرنج ... ولم يكن عنده من الدين ما يزعه عن ذلك ...". (۲) ثم إشادته بأو لاد الملك العادل لعدم تنازعهم على مناطق النفوذ بعد أبيهم إذ " كانوا كالنفس الواحدة، كل منهم يثق بالآخر ... لعمري إنهم نعم الملوك ...". (٤) وتعليقه على تصرف الخليفة القاهر بالله سنة (٣٢١ هـ / ٩٣٣ م)، حين أمر بتحريم الخمر والغناء، وبيع الجواري المغنيات على أنهن سواذج لا يعرفن الغناء، " ثم وضع من يشتري له كل حاذقة في صنعة الغناء، فاشترى منهن ما أراد بأرخص الأثمان ... فجعل ذلك طريقا إلى تحصيل غرضه رخيصا، نعوذ بالله من هذه الأخلاق التي لا يرضاها عامة الناس. " (٥)

(۱) ابن الأثير، الكامل، ج٥، ص ٤٢٩. انظر أيضاً قوله عن شعر الوليد بن يزيد: "وأشعاره حسنة في الغزل والعتاب ووصف الخمر ... وقد أخذ الشعراء معانيه في وصف الخمر فسرقوها وأدخلوها في أشعارهم وخاصة أبو نواس فإنه أكثرهم أخذا لها. "، ج٥، ص ٢٨٩.

- (٢) المصدر نفسه، ج٧، ص٥٥٤.
- (٣) المصدر نفسه، ج٨، ص ٢٤٩ \_ ٢٥٠.
  - (٤) المصدر نفسه، ج١٢، ص٢٥٢.
- (٥) المصدر نفسه، ج٨، ص ٢٧٣. انظر أيضا: ثناء على الوزير أبي الفضل بن العميد عالما وأديبا وسياسيا، ج٨، ص ٢٠٦؛ ثم اتهامه أبا علي بن سينا (ت٢٨٤ هـ) بالإلحاد، ج٩، ص ٤٥٦؛ وثناء على أمير إفريقيا المعز بن باديس (ت ٤٥٣ هـ)، ج١٠، ص ١٥؛ وذهً أمير ديار بكر منصور بن مصروان (ت ٤٨٩ هـ)، إذ وصفه بشدة البخل، و"له في البخل حكايات عجيبة، فتعسا لطالب الدنيا المعرض عن الآخرة ..."، ج١٠، ص ٢٥٢؛ وكذلك ذهً سياسة الخليفة الناصر لدين الله (ت ٢٢٢ هـ)، كالرسوم الجائرة وأخذ أملاك الناس وأموالهم، "وكان يفعل الشيء وضده."، ج١٢، ص ٤٤ ـ ١٤٤؛ ثم تعليقه على تصرف عميد الملك الكندري عندما احترقت خزانة الكتب في بغداد سنة (٤٥١ هـ)، حيث تعليقه على تصرف عميد الملك الكندري عندما احترقت خزانة الكتب في بغداد سنة (٤٥١ هـ)، حيث اختار أفضل الكتب لنفسه، " فنسب ذلك إلى سوء سيرته، وفساد اختياره، وشتان بين فعله وفعل نظام الملك الذي عمر المدارس، ودوّن العلم في بلاد الإسلام جميعها، ووقف الكتب وغيرها. "، ج١٠، ص ٨٠؛ وعن المدارس النظامية انظر: الدجاني، زاهية راغب (١٩٧١م)، المدارس النظامية، تسع مدارس أسسها نظام الملك في القرن الخامس الهجري، مجلة العربي، وزارة الإعلام، الكويت، ع١٥١، ص ١٦٦ ـ ١٦٩.

\_ آراء نقدية في السياسة، لقوله في مبايعة الرشيد ولده المأمون بولاية العهد بعد الأمين سنة (١٨٢ هـ / ٧٩٨ م): "وهذا من العجائب، فإن الرشيد قد رأى ما صنع أبوه وجدة المنصور بعيسي بن موسى، حتى خلع نفسه من و لاية العهد، وما صنع أخوه الهادى ليخلع نفسه من العهد، فلو لم يعاجله الموت لخلعه، ثم هو يبايع للمأمون بعد الأمين، وحُبّك الشيء يُعمـى ويُـصيم. "(١) وكذا قوله منتقداً "مؤنس الخادم" لإعلانه الحرب على الخليفة المقتدر، الأمر الذي شجّع أفراداً من المغاربة والبربر على قتله سنة (٣٢٠ هـ / ٩٣٢ م): "وكان ما فعله مؤنس سبباً لجرأة أصحاب الأطراف على الخلفاء وطمعهم فيما لم يكن يخطر لهم على بال، وانخرقت الهيبة وضعُف أمر الخلافة ...". <sup>(٢)</sup> ويتصل بهذا السياق انتقاد ابن الأثير الصريح لسياسة المقتدر القائمة على تحكيم النساء والخدم، والتفريط في الأموال، وقد "عزل من الوزراء وولى مما أوجب طمع أصحاب الأطراف والنوّاب، وخروجهم على الطاعة. " (٣) وهناك توصيف ابن الأثير المهم للحال التي وصلت إليها الخلافة زمن إمرة الأمراء وتحديداً زمن ابن رائق؛ إذ تعطلت الدواوين والوزارة، وكان أمير الأمراء هو الذي ينظر في الأمور جميعها، "وصارت الأموال تـــُحمل إلى خزائنهم فيتصرفون فيها كما يريدون ويطلقون للخليفة ما يريدون، وبطلت بيوت الأموال، وتغلب أصحاب الأطراف، وزالت عنهم الطاعة، ولم يبقَ للخليفة غير بغداد وأعمالها، والحكم في جميعها لابن رائق ليس للخليفة حــُكم. " (٤) وكذا اجتهاده في توصيف أســباب انحــدار الخلافــة زمــن البويهيين، بأنهم كانوا " يغالون في التشيّع، ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة وأخذوها من مستحقيها، فلم يكن عندهم باعث ديني يحثهم على الطاعة ...". <sup>(٥)</sup> ثم انتقاده سياسات الوزير

(١) ابن الأثير، الكامل، ج٦، ص١٦١.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٨، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه،، ج٨، ص٢٤٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٨، ص٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٨، ص٥٥٦. انظر أيضا رأي ابن الأثير في أثر النزاع بين حكام المسلمين في طمع أعدائهم ببلاد الإسلام، ففي خبر نجاح نقفور ملك الروم في الاستيلاء على حلب وطرسوس والمصيصة وغيرها والرعب الذي نشره بين المسلمين في شمال سوريا عليق بقوله: "وتم له ما أراد باشتغال ملوك الإسلام بعضهم ببعض. "، ج٨، ص٧٠٦ ؛ وفي خبر ظهور ملوك الطوائف في الأندلس قال: "وكان ذلك أضر شيء على المسلمين طمع بسببه العدو الكافر، خذله الله، فيهم ..."، ج٩، ص٤٨٢ ؛ ثم في خبر الفتتة في بغداد سنة (٤٤٦ هـ) قال: "وعظم انحلال أمر السلطنة بالكلية، وهذا من ضرر الخلاف. "، ج٩، ص٩٨٥.

"أبي على بن ماكولا" (ت ٤٢١ هـ / ١٠٣٠ م)، بقوله: " وكان قد أحدث في و لايته رسوماً جائرة، وسنّ سننا سيئة، منها جباية سوق الدقيق، ومقالى الباذنجان، وسميريّات المشارع، ودلالــة ما يباع من الأمتعة، وأجَر الحمّالين الذين يرفعون التمور إلى السفن، وبما يعطيه الذبّاحون لليهود ...". (١) ويسخَر ابن الأثير من الألقاب التي أمر أبو علي بــن الأفـضــل بـن بــدر الجمالي (ت ٥٢٦ هـ/ ١١٣٢م) وزير الحافظ الفاطمي، خطباءَه أن يخطبوا له بها بقوله: " وإنما ذكرتُ ألقاب أبي على تعجّباً منها ومن حماقة ذلك الرجل ... على أن تربة مصر هكذا توليِّد. " (٢) وفي السياق ذاته قدم ابن الأثير توصيفاً ذا مغزى للوضع السياسي في مصر في السنوات الأخيرة من الفترة الفاطمية، فقال: " وكانت الوزارة في مصر لمن غلب، والخلفاء من وراء الحُجّاب، والوزراء كالمتملكين، وقـلّ أن وليها أحد بعد الأفضل إلا بحرب وقتـل ... ". (٣) \_ الاجتهاد المبنى على تقصى الحقائق ذات الصلة بموضوعات خلافية، كالمحاولة التي قام بها ابن الأثير الإثبات صحة نسب الفاطميين مستندا إلى آراء الأعيان من الشيعة، وقد بدأها بموقف "الشريف الرَّضيِّ" الذي قال شعراً في صحة النسب، ثم امتنع من الاعتذار عنه للخليفة العباسي، ومن الطعن في نسب الفاطميين، فاستنتج ابن الأثير بأن " في امتناع الرَّضييّ من الاعتذار، ومن أن يكتب طعناً في نسبهم مع الخوف، دليلاً قوياً على صحة نسبهم. " <sup>(٤)</sup> ولم يكتف بموقف الشريف الرَّضيّ لإثبات صحة النسب، وإنما حاول تقصيّي حقيقة الأمر بالسؤال المباشر لجماعـة من أعيان العلويين المعاصرين له ليكوِّن رأياً: "وسألتُ أنا جماعة من أعيان العلويين في نسبه، فلم يرتابوا في صحته ...". (٥)

(١) ابن الأثير، الكامل، ج٩، ص٤٠٧

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١٠، ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١١، ص١٨٥. . انظر أيضا توصيفه دولة زناتة في المغرب بأنها "دولة رديــة، مذمومة، سيئة السيرة، لا سياسة ولا دين ... "، ج٩، ص ٦٢٢ ؛ وانتقاده قرار عز الدين مسعود صاحب الموصل بالقبض على نائبه مجاهد الدين قايماز سنة ( ٩٧٥ هــ)، بأنه "اتبع في ذلك هوى مَن أراد المصلحة لنفسه، ولم ينظر في مضرة صاحبه. "، ج١١، ص ٤٩٤ ؛ وانتقاده قيام يوسف بن تاشفين بسجن المعتمد بن عبّاد سنة ( ١٤٥ هــ) بقوله: "ولقد أساء يوسف بن تاشفين في فعله بالمعتمد بن عبّاد، وارتكب بسجنه على الحالة المذكورة أقبح مركب ... "، ج١٠، ص ٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج $\Lambda$ ، ص $\Upsilon$ ۲ –  $\Upsilon$ ۲.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٨، ص٢٦.

\_ تأملات تاريخية: لم يستطع ابن الأثير أن يتملك دهشته إزاء حوادث ومواقف شكلت بالنسبة له ظواهر تاريخية فريدة تستحق التأمل، ويواجهنا في هذا المجال مثالان، الأول: تعليقه على خروج صلاح الدين مكرها برفقة عمه شيركوه في الحملة الثالثة إلى مصر بأمر من نور الدين سنة (٦٤٥ هـ/ ١١٦٩ م): " أُحَبُّ نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب بيته، وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته ومُلكه. " (١) والثاني: الوقفة المهمة لابن الأثير إزاء الظاهرة النترية، والتي تأمل فيها سرعة انتشار التتر غرباً واجتياحهم مناطق واسعة في فترة قياسية، فهذه الشعوب جرى لها " ما لم يُسمع بمثله من قديم الزمان وحديثه: طائفة تخرج من حدود الصين لا تنقضي عليهم سنة حتى يصل بعضهم إلى بلاد أرمينية من هذه الناحية، ويجاوزوا العراق من ناحية همذان، وتالله لا شك أن من يجيء بعدنا، إذا بعد العهد، ويرى هذه الحادثة مسطورة يُنكرها، ويستبعدها، والحق بيده ... ". ثم إن ابن الأثير أدرك بسعة أفقه ونظرته الشموليه حجم الأخطار المحدقة بالمسلمين، فلخرص بلهجة رثائية باكية حالهم وقد باتوا في مطلع القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي، عرضة لخطرين كبيرين، خطر خارجي تمثلَ بالتتر شرقاً والفرنج غرباً، وقد أحاطوا بالمسلمين مثل فكيّ كمّاشة، وخطر داخلي تمثلَ بحكام المسلمين ممّـن " لا تتعدى همّته بطنه وفرْجَه ... هذا العدو الكافر التتر قد وطئوا بلاد ما وراء النهر وملكوها وخرّبوها، وناهيك به سعة بلاد، وتعدّت هذه الطائفة منهم النهر إلى خراسان فملكوها وفعلوا مثل ذلك، ثـم إلى الرّي وبلد الجبل وأذرَبيجان، وقد اتصلوا بالكـرُرج فغلبوهم على بلادهم. والعدو الآخر الفرنج قد ظهروا من بلادهم في أقصى بلاد الروم، بين الغرب والشمال، ووصلوا إلى مصر فملكوا مثل دمياط، وأقاموا فيها، ولم يقدر المسلمون على إز عاجهم عنها، ولا إخراجهم منها، وباقى ديار مصر على خطر، فإنا لله وإنا إليه راجع ون ...". (٢)

# ثالثاً: نظرة ابن الأثير إلى التاريخ:

#### ١ \_ المشيئة الإلهية تسيّر التاريخ:

ارتبطت نظرة ابن الأثير إلى التاريخ بمسألة مركزية تمحورت حولها كتابته، وهي ظهور

(١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٣٣٨.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج۱۲، ص۳۷۰ \_ ۳۷۱ ؛ انظر أيضا: بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية، ص۳۷۰ ؛ و Maalouf, The Crusades through Arab eyes, P 235.

الإسلام. وبقدر ما شكلت رؤيته العالمية لبدء الخليقة والتاريخ القديم الخطوط الأولى لنشوء العالم، فإنها شكلت أيضا المقدمات التي اشتملت على الحلول السماوية لتمادي البشر في الغيّ، وانحرافهم عن الصراط المستقيم، وقد شهدت تلك الفترات رسالات هداية من السسماء، وواجهت هذه الرسالات المقاومة والحصار، ومع ذلك لم ينقطع الرجاء السماوي في هداية البشرية. (١) وضمن هذا السياق وتعبيرا عن "المشيئة الإلهية" التي تسيّر حركة التاريخ جاء ظهور الإسلام الذي يعد أكمل الرسالات، وهو يعتبر التاريخ أساسا في عقيدته، بمعنى أن مساحة كبيرة في سور القرآن وآياته تعرضت للمسألة التاريخية، وتدرجت بين العرض المباشر والسرد القصصي الوقعي لتجارب عدد من الجماعات البشرية، وبين استخلاص مركز ومكثف للسنن التاريخية والعالم، فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من عرض لواقعة تاريخية، أو إشارة لحدث ما، أو والعالم، فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن من عرض لواقعة تاريخية، أو إشارة لحدث ما، أو تأكيد على سنة تتشكل بموجبها حركة التاريخ. (٢) ويؤكد الإسلام على علاقة القرآن بالكتب السماوية الأخرى، كما يؤكد باستمرار على أن المسلمين مطالبون بالنظر إلى مصائر الأم السابقة. (٢) ومن هنا اختارت "المشيئة الإلهية" العرب ليعيشوا تجربة روحية جديدة وليكوتوا الأمة الحديدة.

أعلن ابن الأثير عن نظرته إلى التاريخ صراحة في افتتاحية كتابه، وقد حـشد فيها تعابير مركانة ومكثفة تصب في فكرة تحكلم "المشيئة الإلهية" بحركة التاريخ، وقد وردت هذه التعابير في سياق "الحمد" الذي بدأ به مقطعه الأول، حيث تحدث عن الله " القادر فكل ما في العالم من أثر قدرته، المقدس فلا تقرب الحوادث حماه ... مصرف الخلائق بين رفع وخفض، وبسط وقبض، وإبرام ونقض، وإماتة وإحياء، وإيجاد وإفناء ... يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء ... مبيد القرون السالفة، والأمم الخالفة، لم يمنعهم منه ما اتخذوه معقل وحرزا ...". (3)

ولكن ليس ثمة تتاقض عند ابن الأثير بين الأثر الكبير للمشيئة الإلهية في حركة التاريخ

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) جلوب، منهجية ابن الأثير، (بحوث ندوة أبناء الأثير)، ص٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) خليل، عماد الدين، التفسير الإسلامي للتاريخ، ط٤، دار العلم للملايين، بيروت، ٩٨٣ ام، ص٥.

<sup>(</sup>٣) جلوب، منهجية ابن الأثير، ص٣٦٥ ؛ انظر أيضاً: صديقي، عبد الحميد، تفسير التاريخ، ترجمة كاظم الجو ادى، الكويت، بلات، ص ١٣١ ــ ١٤٢.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص١.

ودور الإنسان المركزي في صنع الحوادث، إذ إن هذا الدور بكليته خاضع لمشيئة الله وقدره، بمعنى أن الأسباب الواقعية البشرية للحوادث والتي حرص ابن الأثير باستمرار على تثبيتها، تأتى كلها ضمن إطار أكبر هو مشيئة الله وسنته في الكون.

ويظهر أثر "المشيئة الإلهية" في معظم الوقائع التاريخية التي تعرّض لها ابن الأثير، منطلقًا من أن هذه المشيئة أكثر قدرة على الإحاطة بتلك الوقائع، بل هي التي صنعتها لكن على يد البشر وفق الظروف الواقعية والعلل البشرية، ووضعتها في مكانها المرسوم في خارطة التاريخ البشري، كما حرص ابن الأثير باستمرار على الاستناد إلى تلك المشيئة في تفسير الوقائع. وتواجهنا في هذا السياق نماذج كثيرة ممتدة في مساحة "الكامل"، بدءاً بتاريخ بدء الخليقة وانتهاءً بأخبار عــصر ابن الأثير، حتى في تلك الصورة الكارثية التي رسمها عن الغزو التتري لدار الإسلام. (١) ففي قصة هلاك بنى إسرائيل على يد بخت نصر وتخريبه البيت المقدس وأخذه سبايا بنى إسرائيل إلى بابل فيما عُرف بـ "السبى البابلي"، بدأ ابن الأثير الحادثة باستعراض الأسباب الواقعية لحدوثها، ثم عليَّق بأن " السبب الكلى الذي أحدث هذه الأسباب الموجبة للانتقام من بني إسرائيل هو معصية الله تعالى ومخالفة أوامره ...". (٢) ثم سار في القصة متتبعاً حركة الوقائع التي تسير وفق "مشيئة الله" مهيئة الظروف لبخت نصّر ليصبح ملكاً ويحقق "قدَر الله" في هلاك بنــي إسـرائيل، وتسير القصة محكومة وقائعها بتلك المشيئة إلى أن قدّر الله موته، " ... ولمــّا أراد الله تعــالي أن يردّ بني إسرائيل إلى بيت المقدس كان بخت نصّر قد مات ... ". <sup>(٣)</sup> وفي السياق ذاتـــه يواجهنــــا خبر غزوة الملك الفارسي "جودرز بن أشكان" بني إسرائيل الغزوة الثانية؛ إذ عَــدّها ابن الأثيــر تسليطاً من الله عليهم لقتلهم يحيى بن زكريا، " فأكثر القتل فيهم، فلم يعد لهم جماعة كجماعتهم الأولى، ورفع الله منهم النبوة ونزل بهم الذل. " (٤)

ونجد في تاريخ الإسلام النظرة ذاتها عند ابن الأثير، وتؤكدها تعابيره المتكررة عن تدخل إرادة الله وتصريفه الأمور كيف يشاء، وتحكم القدر بالحوادث؛ منها: تعليقه على فشل قادة

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص ٣٥٨ وما يليها.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٢٦٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٢٩٥.

الخليفة المقتدر وقضاته وكت ابه في خلعه سنة (٢٩٦ هـ / ٩٠٩ م) متعجباً بأن "الناس كلهم أجمعوا على خلع المقتدر والبيعة لاين المعتز، فلم يتم ذلك، بل كان على العكس من إرادتهم، وكان أمر الله مفعو لا. " (١) وكذا جعله "الأقدار" السبب الأول في علو شأن عماد الدولة بن بيو بدوته. (١) كما علق ابن الأثير متعجباً على كثافة الحوادث وتسارعها سنة وبد ٣٢٢ هـ / ٩٣٤ م)؛ كاستعمال محمد بن ياقوت على أصبهان بعد انصراف وشمكير عنها، وخلع القاهر، وخلافة الراضي، وأمر الحجبة لمحمد بن رائق، ثم إلغائه، ومسير محمد بن ياقوت على أرتجان، بأن " هذا جميعه في هذه اللحظة القريبة في سبعين يوما، فتبارك الله الذي بيده الملك والملكوت يصرف الأمور كيف يشاء ...". (٢) وجعل ابن الأثير "لطف الله بالمسلمين" سببا في والملكوت يصرف الأمور كيف يشاء ...". (١) وجعل ابن الأثير "لطف الله بالمسلمين" سببا في أمالة الشام ومصر من الحملة الكبرى التي جهزها الفرنج سنة (٥٨٥ هـ /١١٨٩ م)، بأن اله أسبابه " بصورة متكررة في ملاحظاته على بعض الحوادث، كما في تعليقه على إحجام على عكا سنة (٥٨٥ هـ): " فلو أن العساكر اتبعت رأي صلاح الدين في مسايرتهم ومقاتلتهم قبل نزولهم على عكا، لكان بلغ غرضه العساكر اتبعت رأي صلاح الدين في مسايرتهم ومقاتلتهم قبل نزولهم على عكا، لكان بلغ غرضه وصدة منها، ولكن إذا أراد الله أمرا هيأ له أسبابه. " (٥)

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۸، ص۱۷ ــ ۱۸.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج۸، ص۲٦۸.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٨، ص٢٨٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١٢، ص٣٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١٢، ص٣٤ ؛ انظر أيضا استخدام ابن الأثير هذا التعبير في تعليقه على حادثة مقتل "مرداويج الديلمي" على يد غلمانه الأثراك سنة (٣٢٣ هـ)، ج٨، ص٣٠٠ ؛ وكذا في تعليقه على سيطرة كيخسرو بن قلج أرسلان على مدينتي أقصرا وقونية بطلب من أهلهما سنة (٢٠١ هـ)، ج١١، ص٢٠١ ؛ وانظر أيضا تعبير " إنما لله أمر" هو بالغه " الذي استخدمه في تعليقه على "المغس" الذي أصاب صلاح الدين ومنعـه من حسم معركته مع الفرنج قرب عكا سنة (٥٨٦ هـ)، ج١٢، ص٥٥ ؛ والعبارة التي علـق بها على استيلاء التر على "مازندران" سنة (٢١٧ هـ) بالرغم من حصانتها وصعوبة دخولها منذ القدم: " وهؤلاء الملاعين ملكوها صفوا عفوا لأمر يريده الله تعالى."، ج١٢، ص٣٧٣.

وهكذا فالمشيئة الإلهية حاضرة باستمرار عند ابن الأثير، وهي المحرك الأساس للوقائع، فالتاريخ "قد أحسن الله تدبيره وإن على المؤرخ أن يعبّر عن هذا التدبير في تاريخه. " (١) ومن ثم فإن فهم حوادث التاريخ فهما تاما، مرتبط بإدراك حقيقة أن هذا العالم مليء بآيات الله، كما أن الحوادث تستمد معناها الأخلاقي من عاقبتها، وهذه العاقبة هي في الوقت ذاته العبرة من القصص، و "العبرة" كلمة أساسية في الكتابات التاريخية للمسلمين. (١)

#### ٢ ـ أهمية دراسة التاريخ: الفوائد الدنيوية والأخروية:

بدأ ابن الأثير تبرير اشتغاله بعلم التاريخ بانتقاد صارم لخصوم الدراسة التاريخية، ففي افتتاحية "الكامل" ومن أجل تنبيه القارىء إلى قيمة الجهد الذي بذله في تأليف "الكامل" عدّ ابن الأثير خصوم التاريخ جهلة مدّعين "المعرفة والدراية"، ويظنون بأنف سهم "التبحر في العلم والرواية". كما انتقد ازدراءهم التاريخ واختزالهم فوائده في "القصص والأخبار ... والأحاديث والأسمار". وبالمقابل اعتبر "الطبع السليم" من صفات المشتغلين بالتاريخ، فهم الذين يملكون فهما عميقاً لمنافع هذا العلم.

إن فوائد "التواريخ" كانت المسألة الأخيرة التي ختم بها ابن الأثير مقدمة كتابه، وقد بدأها بتقسيم هذه الفوائد إلى دنيوية أخروية.

وتشير الفائدة الأولى من الفوائد الدنيوية إلى تطلع غريزي في الإنسان إلى تحطيم حواجز الزمن والموت وتوسيع حدود وعيه إلى ما وراء عمره الشخصي ليمتد إلى أعمار أجيال أخرى ماضية؛ فالإنسان " لا يخفى أنه يحب البقاء، ويؤثر أن يكون في زمرة الأحياء، فيا ليت شعري أيّ فرق بين ما رآه أمس أو سمعه، وبين ما قرأه في الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث

<sup>(</sup>١) الخالدي، فكرة التاريخ، ص٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) انظر آراء طريف الخالدي حول أثر "النظرة القرآنية" للتاريخ في التراث التاريخي عند المسلمين، فكرة التاريخ، ص٢٨ وما يليها.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٦.

<sup>(</sup>٤) ولعل اعتبار ابن الأثير الطبع السليم صفة للمؤرخ ينسجم مع ما ذهب إليه المؤرخ الإنجليزي آرثر مارفيك في تبريره دراسة التاريخ بأنها تفي بحاجة أصيلة من حاجات البشر، وهي معرفة الماضي البشري Marvic, Arthur, The Nature of History, Mcmilan, London, 1970, P14.

المتقدمين؟ فإذا طالعها فكأنه عاصرهم، وإذا علمها فكأنه حاضرهم. " (١) وهكذا فالمعرفة التاريخية يتم تناقلها جيلاً زمنياً بعد جيل، وهي تشير إلى ارتباط الماضي بالحاضر؛ فالتاريخ مستمر في الحاضر استمراراً تفرض وجوده وعناصره ثقافة الأمة الحالية المتوارثة من الأجيال. (٢)

وتشير الفائدة الثانية إلى الوظيفة السياسية للتاريخ، وهي موجهة بشكل خاص إلى الملوك ورجال السياسة، وقد ربطها ابن الأثير بمفاهيم "الاعتبار والاقتداء والتجربة السياسية"، أو لا: الاعتبار من سيرة أهل الجور والعدوان؛ في " الملوك ومن إليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فيها (التواريخ) من سيرة أهل الجور والعدوان ورأوها مدونة في الكتب يتناقلها الناس، فيرويها خلف عن سلف، ونظروا إلى ما أعقبت من سوء الذكر، وقبيح الأحدوثة، وخراب البلاد، وهلاك العباد، وذهاب الأموال، وفساد الأحوال، استقبحوها، وأعرضوا عنها واطرّحوها. " (") وثانيا: الاقتداء بسيرة الولاة العادلين وحسنها، وما يتبعهم من الاقتداء بسيرة الولاة العادلين؛ فإن الحكام " إذا رأوا سيرة الولاة العادلين وحسنها، وما يتبعهم من الذكر الجميل بعد ذهابهم، وأن بلادهم وممالكهم عمرت، وأموالها درّت، استحسنوا ذلك ورغيوا فيه، وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه. " (أ) وثالثا: التجربة السياسية التي يحصل عليها الحكام " من معرفة الآراء الصائبة التي دفعوا (الولاة العادلون) بها مضرات الأعداء، وخلصوا بها من المهالك، واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك، ولو لم يكن فيها غير هذا لكفى به فخرا. " (٥) والأمثولة السيئة التي ينبغي أن يقتدي بها والهدف من ذلك تفادي الأخطاء التي وقع فيها سابقوه، والتي تسببت في تفكك دولهم ثم تلاشيها. (١)

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱، ص٦ ــ ٧.

<sup>(</sup>٢) حاج ياسين، رياض حمودة، حاج ياسين، رياض حمودة، (٨٠٠٨م)، البيروني ودوره في الكتابة التاريخية، رسالة دكتوراة (غير منشورة)، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، ص١٨٨.

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٧.

<sup>(</sup>٦) وفي هذا المعنى انظر ما كتبه هرنشو في كتابه علم التاريخ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، 19٤٤م، ص١١١ ـ ١١٦.

ونوّه ابن الأثير في حديثه عن الفائدة الدنيوية الثالثة بقيمة التاريخ في تبين النسق الذي تسير عليه حوادث التاريخ، بمعنى أن كل حادثة تاريخية هي بمثابة تجربة أو خبرة لمن يطلّع عليها، وهذه التجربة تتيح له تبين القانون الذي تنتظم فيه الحادثة بدءا من مقدماتها وأسبابها ومرورا بتطوراتها الميدانة وانتهاء بعواقبها، وهذا ما عبر عنه ابن الأثير عندما أشار إلى ما يحصل عليه الإنسان " من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير إليه عواقبها، فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدم هو أو نظيره، فيزداد بذلك عقلا ويصبح لأن يـ قتدى به أهلا. " (١) وفي ضوء هذا الفهم لمنفعة التاريخ بات الإنسان قادرا على التنبؤ بالنتائج بمجرد تشكلُ الظروف الأولية للحادثة، لتشابه هذه الظروف بالظروف الواقعية لحوادث أخرى سابقة.

وتتجلى الفائدة الرابعة في إسهام الدراسة التاريخية في تكوين الثقافة الشخصية للفرد وإثرائها، "ومنها ما يتجمل به الإنسان في المجالس والمحافل من ذكر شيء من معارفها، ونقل طريفة من طرائفها ... ". (٢) وهي حسب ابن الأثير منفعة لا تقل أهمية عن المنافع الأخرى، فالثقافة التاريخية أساسية لكل من يسعى لأن يكون مؤثرًا في محيطه الاجتماعي، عالما كان أو مربيا أو معلما أو سياسيا، "... فترى الأسماع مصغية إليه، والوجوه مقبلة عليه، والقلوب متأملة ما يورده ويصدره، مستحسنة ما يذكره." (٣)

أما الفوائد الأخروية فحددها ابن الأثير بفائدتين، الأولى: "الزهد في الدنيا" التي تتقلب بأهلها وتتتابع نكباتها عليهم، إذ " أنها سلبت نفوسهم وذخائرهم، وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم، فلم تبق على جليل ولا حقير، ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير ..."، (3) ثم الإقبال على الآخرة والرغبة في " دار تتزهت عن هذه الخصائص، وسلم أهلها من هذه النقائص ...". (6)

والثانية: هي " التخلق بالصبر والتأسي وهما من محاسن الأخلاق، فإن العاقل إذا رأى أن مصاب الدنيا لم يسلم منه نبي مكرَّم، ولا ملك معظـّم، بل ولا أحد من البشر، علم أنه يصيبه ما أصابهم،

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱، ص۷.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١، ص٨.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١، ص٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١، ص٨.

وينوبه ما نابهم. " (١) و لا يخفى أن ابن الأثير استمد هذه النظرة إلى فوائد التاريخ "الأخروية" من القرآن الكريم.

## رابعاً: ميــول ابن الأثيــر:

حرص ابن الأثير باستمرار على بيان آرائه من خلال تعليقاته على الحوادث، لذا من المهم الكشف عن ميوله إزاء موضوعات تاريخية أساسية كالحركات السياسية التي ظهرت في صدر الإسلام؛ الشيعة والخوارج مثلاً، ثم صلاته الزنكية، وموقفه من صلاح الدين.

وأول إشارة تواجهنا هنا جاءت في سياق السجال الذي اعتاد أن يعقده بين الحين والآخر مع عقائد كاليهودية والنصرانية والمجوسية، أو مع المذاهب الإسلامية المختلفة، والإشارة تتناول ردا على عقيدة النصارى التي تنظر إلى عيسى على أنه إله، بأن عيسى " أول ما تكلم به العبودية ليكون أبلغ في الحجة على من يعتقد أنه إله. " (٢) وقد لا يكون أمرا غير اعتيادي من مؤرخ مسلم ذي ثقافة دينية، وعاش في عصر طغت فيه الروح الدينية على الطيف الثقافي كله، أن يطرح سجالاً دينيا مع أديان أخرى، لكن المهم في هذه الإشارة أنها تعبير أولي عن نهج اتبعه ابن الأثير في مساحة كتابه كلها حرص من خلاله على تسجيل ميوله السياسية والدينية والمذهبية.

أولاً: بدا ابن الأثير متعاطفا مع العلوبين في نزاعهم مع الأموبين، وأول ما يواجهنا هنا تعبير "عليه السلام" الذي استخدمه بصورة متكررة عند أكثر إشاراته إلى أئمة الشيعة الإمامية؛ (٦) وهو تعبير يُشعر بنظرة تنطوي على تقدير خاص، أو تأييد لهم ضد خصومهم من الأمويين أو العباسيين. وتواجهنا أيضا مقاطع مهمة تشير إلى تأييد ابن الأثير الصريح لعليّ في خلافه معاوية، ولثورات الشيعة الأولى في وجه السلطة الأموية، منها مقطع يَعتبر الانحياز إلى عليّ مثلا، انحيازا إلى جماعة المسلمين، ففي خبر دخول قيس بن سعد مصر عاملاً عليها من قِبَل عليّ مثلا، قال ابن الأثير : " ... فافترق أهل مصر فرقا، فرقة دخلت في الجماعة فكانوا معه (قيس بن سعد)، وفرقة اعتزلت بخرُنبا... وفرقة قالوا: نحن مع على ما لم

(١) ابن الأثير، الكامل، ج١، ص٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١، ص١١٣.

<sup>(</sup>۳) المصدر نفسه، ج۱، ص۳۳۰، ج۳، ص۳۷۰، ۳۸۷، ۳۸۸، ٤٠٤، ٤٦٠، ج٤، ص۲۲۸، ج٥، ص٤٤، ج٦، مصدر نفسه، ج۱، ص۳۲۰، ج٥، ص۲۲، ج٥، ص۲۲، ج٦، ص۳۲۰، ج٦، ص۳۲۰، ج٠١، ص۳۲۰.

يُقِد من إخواننا، وهم في ذلك مع الجماعة ...". (١) كما أن ابن الأثير يصر على الإشارة إلى معاوية باسمه مجرداً من عبارة "رضي الله عنه"، ودون لقب أمير المؤمنين بعد خلافته. (٢)

ووضع ابن الأثير ثورة الحسين ومأساة كربالاء سنة (٦١ هـ / ٦٨١ م) في السياق ذاته، إذ لم يستطع إخفاء تعاطفه مع قضية الحسين، وكراهيته لما فعله الأمويون به وبأفراد بيته، ويتجلى ذلك في إشارات عابرة، فيها إشادة بكل من وقف إلى جانب الحسين أو تصدّى ليزيد وعبيد الله بن زياد أو تعرّض لاضطهاد الأمويين، وفيها دعوات بالرحمة للشهداء من أنصار الحسين، أو باللعنة على قاتليه. (٦) كما أن تصوير ابن الأثير للأحداث جاء بمنظار من يقف في صغوف الحسين وشيعته، لكثافة التفاصيل التي قدّمها عن هذه الجبهة، مقابل تفاصيل أقل عن جبهة الشام، الأمر الذي يؤكد تعاطف ابن الأثير وربما انحيازه إلى الحسين. (١) ولعل المنظار ذاته استخدمه ابن الأثير في تصوير حركات الشيعة ضد الأمويين كحركة التوابين، (٥) وحركة المختار التي أفرد لها مساحة كبيرة من كتابه، واستغرقت أكثر مادته عن حوادث سنة (٦٦ هـ / ٦٨٦ م). (١) وبالمقابل تجلّت إدانة ابن الأثير للأمويين في الصورة السلبية التي قدّمها عن أخبار معاوية ومروان بن الحكم وعبد الملك، وكذا في التعابير السلبية التي استخدمها مثل "هلك" عندما سجّل خبر وفاة بعض الأمويين المويين المويين المويين المؤمويين المويين المؤمويين المناه المناه المهاك، وكالمناه المناك، وكالمال الماله المناك، وكالها المناك، وكالتورية السلبية التعابير السلبية التي الشهرية الشهال المهاك عن أخبار معاوية عدما الأمويين المناه المناك، وكالتها المناك، وكالتها التعابير السلبية التي المناه المناك، والمقابل المناك المناه المناك، وكالمناك، وكالتها التعابير السلبية التي المناك المناك المناك المناك المناه المناك الم

(١) ابن الأثير، الكامل، ج٣، ص٢٠١.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً إشادته بثبات ربيعة التي كانت على ميسرة جيش عليّ في صفين، ج٣، ص٣٧؛ وبموقف مسلم بن عوسجة الأسدي وأصحابه من الحسين قبيل كربلاء، ج٤، ص٥٨؛ وترحّمه على عبد الله بن عفيف الأزدي الذي قتله عبيد الله بن زياد لأنه تصدى له حين سبّ الحسين وأباه وشيعته، ج٤، ص٨٨؛ ولعنا مسان بن أنس النخعي قاتل الحسين، ج٤، ص٩٢؛ وترحّمه أيضاً على سليمان بن صرد الذي قتله جند الشام سنة (٦٥ هـ)، ج٤، ص١٨٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج٤، ص٤٦ وما يليها.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج٤، ص١٧٥ وما يليها.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج٤، ٢١١ وما يليها.

كيزيد بن معاوية ومعاوية الثاني. (١) وللاستدلال على إدانة ابن الأثير للأمويين يمكن ملاحظة المثالين الأتيين:

\_ تعليق ابن الأثير على رد مروان بن الحكم على الوليد بن عتبة أمير المدينة قبل خروح الحسين، إذ قال الوليد مخاطباً مروان الذي كان يحرضه على حبس الحسين: " ... والله إني لأظن أن امرأ يحاسب بدم الحسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة. قال مروان: قد أصبت. " فعلق ابن الأثير على ذلك بقوله: "يقول له هذا وهو غير حامد له على رأيه." (٢)

\_ تعليقه على أبيات الخوف من العذاب التي قالها عبد الملك قبيل وفاته: "ويحق لعبد الملك أن يحذر هذا الحذر ويخاف، فإن من يكن الحَجاج بعض سيئاته يعلم على أيّ شيء يُـقدم عليه." ثـم قال: "وكان عبد الملك أوّل من غدر في الإسلام ... وأوّل خليفة بَخلِ، وكان يقال له رشح الحجارة لبخله، وأوّل من نهى عن المعروف ...". (٣)

ويجب أن لا يُفهم أن ابن الأثير كان متشيعاً، (3) فإشاراته المؤيلة العلوبين هي مجرد تعبير عن موقف سياسي قائم على قاعدتي "الحق والعدل"، اللتين شكلتا لديه معياراً في تقييمه للمواقف السياسية، من هنا جاء رفض ابن الأثير الظلم الذي تعرض له العلويون، لذا جرى استخدام لفظ "التعاطف" ليكون التعبير الأدق لموقف ابن الأثير. ولعل ربطه التشيّع بضعف الحديث في ترجمته للساسة بين ابن الأثير وبين الساسة بين ابن الأثير وبين التشيّع، فقد وصف ابن عمروس بقوله: "وكان شيعياً ضعيف الحديث." (٥)

ثانياً: لم يُخفِ ابن الأثير كراهيته للخوارج، إذ عدّهم مفسدين في الأرض، وقد جاء ذلك أول الأمر في سياق تأييده عليّا وشيعته، ثم تحوّل فيما بعد ليعبّر عن حرصه على وحدة الأمة،

\_\_\_\_\_\_<del>\_\_\_\_\_</del>

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٣، ص٤٠٦، ج٤، ص ١٣٠، ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٤، ص١٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج٤، ص٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) سبقت الإشارة في ترجمة ابن الأثير في الفصل الأول من هذه الدراسة إلى نشأته في بيئة الموصل السُنية و إلى ثقافته الدينية على المذهب الشافعي، انظر الفصل الأول من هذه الدراسة، ص ٨ ــ ١٠.

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير، الكامل، ج٧، ص٢٦٧.

وكراهيته الخروج على السلطة الشرعية، والتي باتت ممثلة بالخلافة الأموية ثم العباسية. ففي إحدى الروايات التي تناولت الحوار الذي دار بين الخوارج وعليّ قبيل التحكيم، أشار ابن الأثير إلى قولهم لعليّ: "قد كنا كما ذكرت وكان ذلك كفراً منا (بقبول التحكيم) وقد تبنا إلى الله، فتب كما تبنا نبايعُك، وإلا فنحن مخالفون. فبايعنا عليّ..."، ثم عليّق بقوله: "وقد كذب الخوارج فيما زعموا. " (١٠ كما عليّق على حروب الخوارج في العراق وفارس سنة (٦٨ هـ / ١٨٧ م)، بعبارة: "وأفسد الخوارج في الأرض. " (٢)

ثالثاً: أثرت الصلة الوثيقة لأسرة ابن الأثير بأتابكة الموصل على كتابته، فقد أظهر بوضوح ميله للأسرة الزنكية وتعاطفه معهم ضد خصومهم، واتضح هذا الميل في تأريخه للأسرة منذ حديثه عن ولاية آقسنقر على حلب سنة (٤٧٩ هـ/ ١٠٨٦ م)، إذ حرص على الإشادة بسياسة آقسنقر وتسجيل أثرها في معيشة الناس وأمنهم، فتصدى آقسنقر بنفسه لقطاع الطرق والحرامية "فأمنت الطرق بولايته". (٦) وكان "أحسن الأمراء سياسة لرعيته، وحفظا لهم، وكانت بلاده بين رخص عام، وعدل شامل، وأمن واسع ... فكانت السيارة إذا بلغوا قرية من بلاده ألقور رحالهم وناموا، وحرسهم أهل القرية إلى أن يرحلوا، فأمنت الطرق. " (٤) كما أشاد به لوفائه للسلطان بركيارق بن ملكشاه بقوله: "فيكفيه فخرا أنه قئتل في حفظ بيت صاحبه وولي تعمته. " (٥)

وأشاد ابن الأثير أيضاً بسياسة عماد الدين زنكي وبتحركاته العسكرية، فقد عبَّر مـثلا عـن ارتياحه لاستيلاء عماد الدين على مناطق في الجزيرة وشمال بلاد الشام مثل نـصيبين وسـنجار وحرّان، لأنه حافظ بذلك على حلب وما يجاورها من تهديد الفرنج،: "ولو لا أن الله تعـالى مـن على المسلمين بمـلك أتابك ببلاد الشام لمـلكها الفرنج لأنهـم كانـوا يحصـرون بعض البـلاد الشامية..."، فبـوفاة ظهير الدين طغتكين صاحب دمشق سنة (٥٢٢ هـ / ١١٢٨ م)، "خلا لهم

<del>\_\_\_\_\_</del>\_\_\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج٣، ص٣٢٨ \_ ٣٢٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج٤، ص٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١٠، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١٠، ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١٠، ص٢٣٣.

جميع جهاته من رجل يقوم بنصرة أهله. " (١) كما عبَّر عن إعجابه بنور الدين محمود من خلال الصورة الإيجابية التي رسمها عن سياسته وأعماله العسكرية، (٢) وحرصه على تسجيل ما قالم الشعراء في مدح إنجازاته. ( $^{(7)}$ 

وقد أفاض ابن الأثير في الحديث عن مناقب عماد الدين زنكي ونور الدين محمود، وفي المقتطفات الآتية ما يشير إلى ميله لهذه الأسرة، يقول:

"وكان (عماد الدين) شديد الهيبة على عسكره ورعيته، عظيم السياسة، لا يقدر القوي على ظلم الضعيف، وكانت البلاد قبل أن يملكها خرابا من الظلم وتنقلُّل الولاة ومجاورة الفرنج، فعمرها وامتلأت أهلا وسكانا ... وكانت الموصل من أقل بلاد الله فاكهة، فصارت في أيامه وما بعدها، من أكثر البلاد فواكه ورياحين وغير ذلك ... وكان أشجع خلق الله، أمّا قبل أن يملك فيكفيه أنه من أكثر البلاد فواكه ورياحين وغير ذلك ... وكان أشجع خلق الله، أمّا قبل أن يملك فيكفيه ألله حضر مع الأمير مودود صاحب الموصل مدينة طبرية، وهي للفرنج، فوصلت طعنته باب البلد وأثر فيه، وحمل أيضا على قلعة عقر الحميدية، وهي على جبل عال، فوصلت طعنته إلى سورها ... وأما بعد الملك فقد كان الأعداء محدقين ببلاده، وكلهم يقصدها ويريد أخذها، وهو لا يقنع بحفظها، حتى إنه لا ينقضي عليه عام إلا ويفتح من بلادهم ... فهو يقصد هذا مرة وهذا مرة، ويأخذ من هذا ويصانع هذا، إلى أن ملك من كل من يليه طرفا من بلاده. " (أ) ويقول: "وكان (نور الدين) قد اتسع ملكه جدا، وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن ... وطبّق ذكره الأرض بحسن سيرته وعدله. وقد طالعتُ سير الملوك المتقدمين، فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته، ولا أكثر تحريا منه للعدل ... فإنه لم يترك في بلده، على سعتها، مكسا و لا غشرا بل أطلقها جميعها في مصر و الشام والجزيرة والموصل، وكان

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ص ٦٥١.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ج۱۱، ص۱۳۱ \_ ۱۳۱، ۱۳۹ \_ ۱۱۱، ۱۱۹ \_ ۱۱۹، ۱۳۹ \_ ۱۹۷، ۱۹۳ \_ ۱۹۸، ۱۹۹ \_ ۲۱۹ \_ ۲۱۹ \_ (۲۲، ۲۲۱ \_ ۲۰۴ \_ ۲۰۳ \_ ۲۰۴ \_ ۲۰۳ \_ ۲۰۴ \_ ۲۲۱ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_ ۲۰۲ \_

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١١، ص١٤٩ \_ ١٥٠، ١٦٣ \_ ٢٠٨، ٢٠٨ \_ ٢٠٩، ٢١٩ \_ ٢٢٠، ٢٨٥، ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١١، ص١١١ \_ ١١٢.

يعظم الشريعة، ويقف عند أحكامها ... وبنى داراً للعدل في بلاده، وكان يجلس هو والقاضي فيها ينصف المظلوم، ولو أنه يهودي، من الظالم ولو أنه ولده أو أكبر أمير عنده ... وأما ما فعله من المصالح، فإنه بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعها ... وبنى المدارس الكثيرة للحنفية والشافعية، وبنى الجامع النوري بالموصل، وبنى البيمارستانات والخانات في الطرق، وبنى الخانكاهات للصوفية في جميع البلاد، ووقف على الجميع الوقوف الكثيرة ... ". (1)

رابعاً: ويتصل بنظرة ابن الأثير إلى الزنكيين نظرت الى صلاح الدين الأيوبي. ولعل "هاملتون جب" أول من أثار هذه المسألة، ثم تبعه آخرون. (٢) ويرى "جب" أن الصورة التي رسمها ابن الأثير لصلاح الدين عكست " بشيء من الاعتدال عداء أنصار الزنكيين له في بداية الأمر، ثم ما قابلوه به لاحقا من إعجاب متكلف وو لاء تشوبه الضغينة ... "، (٦) وأنه " رجل استخدم مواهبه العسكرية لإشباع مطامح أسرته الحاكمة وبناء إمبر اطورية شاسعة الأطراف. " (٤)

إن في تاريخ ابن الأثير ما يشير إلى نظرة سلبية لصلاح الدين، وقد لا تقدّم هذه الدراسة جديداً في هذه المسألة، لكنها ستحاول الإجابة على تساؤلات مهمة: كيف تناول ابن الأثير أخبار صلاح الدين؟ وهل أثرت صلاته بالزنكيين على نظرته لصلاح الدين؟ ثم هل أثرت تلك الصلات في كتابته ثم في موضوعيته؟

إن مشاعر ابن الأثير تجاه صلاح الدين لم تكن إيجابية تماماً، لذا فهو لم يشعر بارتياح لما فعله صلاح الدين بخلفاء نور الدين محمود، أولياء نعمة أسرة ابن الأثير، والشواهد على ذلك كثيرة، تبدأ بمحاولة ابن الأثير التقليل من وزن صلاح الدين السياسي بوجود نور الدين، فعلى سبيل المثال: بعد حديثه المفصل عن العوامل التي قوّت مركز صلاح الدين في مصر، ثم توليه

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱۱، ص٤٠٣ ــ ٤٠٤.

Gibb, Hamilton, The life of Saladin from the works of Imad Ad-din and Baha Ad-din, (7)

Oxford University Press, 1973, P 9-11;

وجب، صلاح الدين، مقالته عن مأتي صلاح الدين، ص١٨٤؛ وانظر أيضاً: ما كتبه كل من: نظير حسان سعداوي، المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين، ص٩ بـ ١٢؛ والعريني، مؤرخو الحروب الصليبية، ص٧٠٠ وما يليها ؛ و Maalouf, The Crusades through Arab eyes, P 181.

<sup>(</sup>٣) جب، صلاح الدين، مقالته عن مآتي صلاح الدين، ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤) المرجع نفسه، ص١٨٤.

الوزارة فيها سنة (٢٥ هـ / ١٦٦٩ م)، أصر ابن الأثير على التذكير بأن صلاح الدين و إن ثبتت قدمه في مصر، ما يزال نائبا عن نور الدين محمود. (١) ثم عاد مرة أخرى وكرر العبارة ذاتها: "وكان على الحقيقة نائب نور الدين "، (٢) وذلك حين ألزمه نـور الـدين بقطع الخطبة للتها: "وكان على الحقيقة نائب نور الدين "، (٢) وذلك حين ألزمه نـور الدين وأمـراء مـصر للفاطميين في مصر. ثم استكمل محاولته باستدعاء الصيغة التي كان نور الدين وأمـراء مـصر يكاتبون فيها صلاح الدين؛ إذ كان نور الدين يكاتبه "بالأمير الاسفهـسلار (أي قائـد الجـيش)، ويكتب علامته على رأس الكتاب تعظيماً عن أن يكتب اسمه، وكان لا يفرده بكتاب، بـل يكتـب الأمير الاسفهسلار صلاح الدين، وجميع الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا. " (٣) وفي الـسياق ذاته أفرد مقطعا بعنوان "ذكر الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين من أن يقوم سـيده نـور بين نور الدين وصلاح الدين، وهو تفسير قائم على خوف صلاح الدين من أن يقوم سـيده نـور الدين بأخذ مصر منه وعزلـه. (١) والتفسير ذاته استخدمه ابن الأثير في حديثه عن الحملة التـي سيّر ها صلاح الدين إلـي النوبـة سنـة (٨٦٥ هـ/ ١١٧٣ م)، لتكون هي أو اليمن بديلا عـن مصر في حال عزله نور الدين. (٥) وكذلك في حديثه عن عودة صلاح الدين مـن الكـرك بعـد حصاره له في السنة ذاتهـا، حيث خاف أن يجتمع بنور الدين عند الكرك فيكون عزله أسهل. (١) وهناك أمثلة تــُشعر بعدم ارتياح ابن الأثير لأعمال صلاح الدين العسكرية ضد خلفاء نـور

\_ العبارة التحريضية التي قالها في خبر انهزام سيف الدين غازي من صلاح الدين في تل السلطان قرب حلب على طريق حماة سنة (٧١ هـ / ١١٧٥ م)، إذ يقول: "وكان صلاح الدين في قلة من العساكر ... وقد سيّر عساكره إلى مصر، فأرسل يستدعيها، فلو عاجلوه لبلغوا

\_\_\_\_\_

الدين محمود، ومن ذلك:

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١١، ص٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١١، ص ٣٧١ \_ ٣٧٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١١، ص٣٨٦ \_ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١١، ص٣٩٣.

غرضهم منه، لكنهم تريثوا وتأخروا عنه، فجاءته عساكره ...". (١)

\_ والعبارة التي قالها عندما استلم عز الدين مسعود حلب بعد وفاة ابن عمه الملك الصالح بن محمود زنكي سنة (٧٧٥ هـ / ١١٨١ م): " وكان صلاح الدين حيناً في بمصر، ولو لا ذلك لزاحمهم عليها وقاتلهم ... ". (٢)

\_ والعبارة التي استهل بها خبر مُلك صلاح الدين آمد سنة (9 هـ / 9 م): "قد ذكرنا نزول صلاح الدين بحرزم، تحت ماردين، فلم يـر َ لطمعه وجها ... ". (9)

— والتعليق الذي سجّله في نهاية خبر الصُّلح الذي عقده عماد الدين زنكي بن مودود مع صلاح الدين سنة (٩٧ هـ)، وينص على أن يسلم عماد الدين حلب لصلاح الدين، ويأخذ عوضها سنجار ونصيبين والخابور والرقّة وسروج: " وباعها بأوكس الأثمان، أعطى حصناً مثل حلب، وأخذ عوضها قرى ومزارع ... فعجب الناس كلهم من ذلك، وقبّحوا ما أتى، حتى إن بعض عامة حلب أحضر اجّانة وماء وناداه: أنت لا يصلح لك المُلك، وإنما يلصلح لك أن تغسل الثياب، وأسمعوه المكروه." (أ) وفي المعنى ذاته نقل ابن الأثير ما كتبه القاضي الفاضل عن هذه اللصفقة: أعطيناه عن حلب كذا وكذا، وهو صرف على الحقيقة أخذنا فيه الدنانيس وأعطيناه المواصم. " (٥)

\_ الصيغة التي قدّمها لخبر حصار صلاح الدين الموصل سنة (٥٨١ هـ/ ١١٨٥ م ) وما جرى أثناء الحصار؛ فعز الدين أتابك الموصل أرسل وفدا يضم والدته وابنة عمه نور الدين محمود، إلى صلاح الدين يطلبون منه المصالحة، ظنا منهم أن صلاح الدين لن يردّ النساء خائبات، " لا سيما ومعهن ابنة مخدومه ووليّ نعمته نور الدين "، لكن صلاح الدين لم يستجب لهنّ، بناءً على مشورة بعض أصحابه الذين قالوا له: " مثل الموصل لا يُترك لامرأة، فإن عز الدين ما أرسلهن

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٤٢٧ \_ ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١١، ص٤٩٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١١، ص٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١١، ص٤٩٧.

إلا وقد عجز عن حفظ البلد. ووافق ذلك هواه، فأعادهن خائبات، واعتذر بأعذار غير مقبولة، ولم يكن إرسالهن عن ضعف ووهن، وإنما أرسلهن طلباً لدفع الشر بالتي هي أحسن ...". ثم إن صلاح الدين واجه استماتة من أهل الموصل في الدفاع عنها، ورأى " ما لم يكن يحسبه، فندم على ردّه النساء ندامة الكُستعي، حيث فاته حُسن الذكر ومُلك البللد ...". (١)

إذن فو لاء ابن الأثير للأسرة الزنكية ومشاعره السلبية تجاه صلاح الدين انعكست فعلا في الصورة التي رسمها عن علاقة صلاح الدين بالزنكبين. ويبدو أن تلك المساعر السلبية أشرت أيضا في نظرته إلى بعض أعمال صلاح الدين العسكرية الموجهة ضد الفرنج، ويواجهنا هنا ذلك النقد القاسي الذي وجهه ابن الأثير لصلاح الدين لرحيله عن صور سنة (٥٨٣ هـ / ١١٨٧ م)، بعد أن طال حصاره لها: "وهذه كانت عادته، متى ثبت البلد بين يديه ضجر منه ومسن حساره فرحل عنه ... فلما رأى هو وأصحابه شدّة أمر صور ملوها، وطلبوا الانتقال عنها، ولم يكن فرحل عنه ... فلما رأى هو وأصحابه شدّة أمر صور الموها، وطلبوا الانتقال عنها، والمه يكن والأموال من أهل عكا وعسقلان والقدس ... كان يعطيهم الأمان ويرسلهم إلى صور، فصار فيها من سلم من فرسان الفرنج بالساحل، بأموالهم وأموال التجار وغيرهم، فحفظوا المدينة وراسلوا الفرنج داخل البحر يستمدونهم ...". (٢) وكرر الانتقاد ذاته في تعليقه على خبر فتح حصن كوكب سنة (١٩٨٥ هـ / ١١٨٨ م)، حيث أمن صلاح الدين سكان الحصن من الفرنج ورحاتهم إلى صور، " واجتمع بها من شياطين الفرنج وشجعانهم كل صنديد، فاشتدت شوكتهم وحميت جمرتهم، وتابعوا الرسل إلى من بالأندلس وصقلية وغيرها من جزائس البحس يستغيثون ويستتجدون، والأمداد كل قليل تأتيهم، وكان ذلك كله بتفريط صلاح الدين في إطلاق كل من حصره، حتى عض بنانه ندما وأسفا حيث لم ينفعه ذلك. " (٢)

ولكن بالرغم من كثافة الشواهد في تاريخ ابن الأثير على انحيازه إلى المرنكيين ونظرت السلبية لصلاح الدين، تواجهنا شواهد أخرى لا تقل كثافة، تشير إلى تمتع ابن الأثير بقدر من

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص١١٥ \_ ٥١٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص٥٥٥ \_ ٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١٢، ص٢٣.

الموضوعية التي تعني حرصه كمؤرخ على عدم إخفاء الحقائق حتى ولو كانت تتعارض مع ميوله. إذ لم يتوانَ مثلاً عن تسجيل بعض الأعمال التي تنطوي على نوع من الإدانة لعماد الدين زنكي في علاقاته مع بعض أمراء المدن المجاورة، كاعترافه بالطريقة غير الأخلاقية التي استولى بها عماد الدين على مدينة حَماة سنة (٣٢٥ هـ / ١١٢٩ م)، حيث غدر بيتاج الملوك بوري بن طغتكين صاحب دمشق الذي أرسل إليه نجدة عسكرية مع ابنه سونج أمير حَماة لمحاربة الفرنج، بعد أن أظهر عماد الدين نيته في جهاد الفرنج، وأعطى تاج الملوك العهود والمواثيق، وعندما وصل سونج إلى عماد الدين قبض عليه وعلى بعض أمرائه، " ونهب خيامهم وما فيها من الكراع ... وسار من يومه إلى حَماة، فوصل إليها وهي خالية من الجند الحيماة الذابين، فملكها واستولى عليها ...". (١) وسجّل أيضا غدر عماد الدين بجند بعليك بعد أن أمينهم واستلم قلعتها منهم سنة ( ٣٣٥ هـ / ١١٣٩ م)، " فلما نزلوا منها وملكها غدر بهم وأمر بصطبهم فصلهوا ولم ينجُ منهم إلا القليل، فاستقبح الناس ذلك من فعله واستعظموه ...". (١)

ومن ناحية ثانية سجّل ابن الأثير دفاعا عن سياسات اتخذها قادة أيوبيون في علاقاتهم على الفرنج، كتبريره الاتفاق الذي عقده أسد الدين شيركوه مع الفرنج سنة (٥٥٥ هـ / ١١٦٤ م)، بأن يخرج الفرنج من مصر، على أن يسلم أسد الدين ما بيده للمصريين ويعود إلى الشام؛ وينطوي التبرير على اعتذار عن أسد الدين لأنه لم يكن يعلم ما فعله نور الدين بالفرنج بالشام حيث هزمهم وأخذ قلعة حارم منهم، كما أن الأقوات والذخائر قلتت على أسد الدين. (٣) وكذلك دفاعه عن انسحاب الملك العادل من أمام الفرنج عند مدينة بيسان ورحيله إلى دمشق سنة (١٢١٤ هـ/ ١٢١٧ م)، بسبب قلة عساكره، فاستفرد الفرنج بأهل بيسان، فقتلوا منهم الكثير ونهبوا البلاد وأخذوا ما فيها من الذخائر، الأمر الذي عرض العادل للانتقاد،

Hillenbrand, Carole, The Crusades Islamic Perspectives, P 114.

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١٠، ١٥٨ \_ ٦٥٩.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص٦٩؛ وهذا المثال يثبت عدم صحة ما ذهبت اليه هلينبراند من أن تحيّز ابن الأثير للأسرة الزنكية أثر على أحكامه وموضوعيته،

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١١، ص٣٠٠.

# حال تفريق من العساكر ...". (١)

كما التفت ابن الأثير إلى بعض الأعمال التي قام بها صلاح الدين في مجال المصلحة العامة وسجّلها بوصفها مآثر تستحق الذكر. فمثلاً أثبت التدابير التي قام بها في مصر بعد استلامه الوزارة، كهدمه دار المعونة التي كانت تستخدم سجنا، وبنى مكانها مدرسة للشافعية، وحوّل دار العدل إلى مدرسة للشافعية أيضا، وعزل قضاة الشيعة، وعين قاضياً شافعياً في القاهرة، وقضاة شافعيين في باقي أنحاء مصر. (٢) وكذا أمره ببناء المدرسة التي على قبر الشافعي، وإنشاء بيمارستان بالقاهرة وتخصيصه الأموال الطائلة للإنفاق عليه. (٣)

وأخيرا يبدو أن ابن الأثير حرص على إثبات ذلك القدر من الموضوعية، بمقاطع كاملة حاول فيها أن يبرز الخصال الحميدة التي تمتع بها صلاح الدين وبعض أفراد أسرته. وربما كالإنجاز العظيم الذي حققه صلاح الدين في حطين ثم استعادته بيت المقدس أثره في هذا التحوّل لدى ابن الأثير: "وهذه المكرمة من فتح البيت المقدّس لم يفعلها بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير صلاح الدين رحمه الله، وكفاه ذلك فخراً وشرفاً. " (أ) " وكان رحمه الله كثير العفو، يفعل الاعتذار والاستعطاف فيه، فيعفو ويصفح ... ". (أ) " وكان رحمه الله حليماً كريما، كثير العفو عند المقدرة ... ". (أ) " وكان رحمه الله حليماً كريما، كثير العفو عند المقدرة ... ". (أ) " وكان رحمه الله حليماً كريماً العفو عند المقدرة ... ". (أ) " وكان رحمه الله حليماً كريماً المقدرة ... ". (أ) " وكان رحمه الله حليماً كريماً العفو عند المقدرة ... ". (أ) " وكان رحمه الله حليماً كريماً العفو عند المقدرة ... ". (أ) " وكان رحمه الله حليماً كريماً العفو عند المقدرة ... ". (أ) " وكان رحمه الله حليماً كريماً العفو عند المقدرة ... ". (أ) " وكان رحمه الله حليماً كريماً العفو عند المقدرة ... ". (أ) " وكان رحمه الله حليماً كريماً العفو عند المقدرة ... ". (أ) " وكان رحمه الله حليماً كريماً العفو عند المقدرة ... ". (أ) " وكان رحمه الله حليماً كريماً العفو عند المقدرة ... ". (أ) " وكان رحمه الله المناس المنا

وتواجهنا هنا تلك الفقرات المطوّلة التي أفردها ابن الأثير للإِشادة بخـصال صـلاح الـدين، وختم بها خبر وفاته سنة (٥٨٩ هـ / ١١٩٣ م):

" وكان رحمه الله، كريما، حليما، حسن الأخلاق، متواضعا، صبوراً على ما يكره، كثير التغافل عن ذنوب أصحابه ... كان كثير البذل لا يقف في شيء يخرجه، ويكفى دليلاً على كرمه أنته

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ابن الأثير، الكامل، ج۱۲، ص۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص٣٦٦.

<sup>(</sup>T) المصدر نفسه، ج11، ص23 - 133.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ج١١، ص٥٥٥.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه، ج١٢، ص ٢٢ \_ ٢٣.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ج١٢، ص٨٥.

لمـــّا مات لم يخلـــّف في خزائنه غير دينار واحد صوري، وأربعين درهما ناصـــرية ... وأمـــا تواضعه، فإنه كان ظاهراً لم يتكبر على أحد من أصحابه، وكــان يعيــب الملوك المتكبرين بذلك ... ولم يلبس شيئاً مما ينكره الشرع، وكان عنده علم ومعرفة، وسمع الحديث وأسمعه، وبالجملــة كان نادراً في عصره ... عظيم الجهاد في الكفــّـار، وفتوحه تدل على ذلك ...". (١)

وكان قبل ذلك قد تحدّث بإعجاب عن شجاعة أسد الدين أثناء خروجه من بلبيس سنة (٥٥٥ هـ / ١١٦٤ م)، في عدد قليل من العساكر، وقد أحاط به المصريون والفرنج، إذ لم يخف غدرهم به، الأمر الذي أثار دهشة الفرنج أنفسهم.

و أخيراً لم يستطع ابن الأثير أن يتملك دهشته من تعاضد أو لاد الملك العادل بعد وفاته، وكان قد قسم بلاده بينهم، " واتفقوا اتفاقاً حسناً لم يجر بينهم من الاختلاف ما جرت العادة أن يجري بين أو لاد الملوك بعد آبائهم، بل كانوا كالنفس الواحدة، كل منهم يثق بالآخر ... ولعمري إنهم نعم الملوك، فيهم الحلم والجهاد والذب عن الإسلام ...". (٣)

ومجمل القول إن ابن الأثير جمع مادة كتابه ثم ألفه في مدة تجاوزت العشرين سنة، لذلك من الممكن أن تكون نظرته للوقائع والشخصيات العامة والقادة قد تعرضت للتحول، تبعاً لتغير الجو العام والظروف، وهذا أمر منتظر، وقد يشكل تفسيراً مقبولاً لما قد يبدو تناقضاً في ميوله. أضف إلى ذلك أن قراءة دقيقة لكتابي "الكامل" و"الباهر" تشعر بأن الأثير كان مدفوعاً بهاجس الحرص على مصلحة الأمة، فجاءت أحكامه التاريخية من زاوية المنجزات التي تصب في تلك المصلحة، لذا فهو منحاز لكل من يسعى للدفاع عنها، وضد كل من يسيء إليها.

\*\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) ابن الأثير، الكامل، ج١١، ص٩٦ \_ ٩٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ج١١، ص٣٠٠ \_ ٣٠١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ج١٢، ص٣٥٢.

#### الاستنتاجات:

- مزج ابن الأثير في تاريخه بين الكتابة على السنين "نظام الحوليات" والكتابة حسب الموضوعات، فوضع الحوادث ضمن سياق تاريخي متصل يجمع بين التسلسل الزمني ووحدة الموضوع.

- قدّم ابن الأثير مادة تاريخية متوازنة زمنيا وجغرافيا؛ فمن الناحية الزمنية بحَث في الفترات الممتدة من بدء الخليقة وحتى عصره (٦٢٨ هـ / ١٢٣١ م). ومن الناحية الجغرافية حرص على تقديم مادة تاريخية تغطي العالم المعروف لديه، مع التركيز على العالم الإسلامي.

- عرض ابن الأثير مادته بشكل منظام ونجح إلى حد بعيد في تحقيق هدفه الذي رسمه مند البداية والمتمثل في تقديم تاريخ موسوعي تتوفر فيه معلومات في التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري، وقد بذل فيه جهده في استقصاء مادته.

— تدخـل ابن الأثير في المادة التي أخذها عن مصادره، وتصرف بها وفق رؤيته الخاصة التي تميز بها، فجاء كتابه بكل أجزائه معبراً عن منهج واحد هو منهج مؤلف. لذا لم يكن ابن الأثير مجرد ناقل للمعلومات وإنما كان ينتقي الأخبار ويتحرى الدقة في كل مصدر تعامل معـه. وكان يسمو إلى نقد مصادره ويعطي رأيه فيها بما ينسجم مع اهتمامه بسياق الحوادث ومنطقيتها. لذا كان في أكثر الأحيان يستبعد الأخبار ذات الطابع الأسطوري، وهذا الأمر جعل تاريخه يمثل تطوراً مهما في الكتابة التاريخية.

- تنوعت نواحي اهتمام ابن الأثير، ومع أن المادة التي قدمها اتخذت طابع التاريخ السياسي والعسكري في خطوطها العامة، إلا أن قسما منها اشتمل على نواح ثقافية واقتصادية واجتماعية، واشتمل على معلومات مهمة عن الفتن الداخلية وعن بعض الظواهر الطبيعية والتقاويم والكوارث إضافة إلى المصالح العامة.

- جاءت نواحي اهتمام ابن الأثير في سياق عنايته بكل ما يؤثر في حياة الناس واستقرار المجتمع من حوادث أو ظواهر. فالفتن بكل دوافعها، وارتفاع الأسعار وانعكاساته المعيشية، والحركات الاجتماعية والأزمات السياسية؛ كونت موضوعات أثرت في الحياة العامة، وانعكست على استقرار المجتمع، وهذا الاستقرار شكل الهاجس الذي يمكننا تلمسه لدى ابن الأثير في ثنايا تاريخه.

- ربط ابن الأثير بين الأوضاع السياسية والاجتماعية من جهة، والأحوال الاقتصادية من جهة ثانية، ليؤكد على أن الاستقرار السياسي والاجتماعي رهين باستقرار معيشة الناس ورفاههم، فمتى تدهورت أحوالهم الاقتصادية انعكس ذلك سلباً على النظام السياسي والاجتماعي. كما أنه أراد من خلال حديثه المتكرر عن المجاعات والأوبئة الناجمة عن التدهور الاقتصادي تحذير كل صاحب قرار من أي إجراءات تعسفية تمس معيشة الناس، ولاسيما وأن إشاراته عن الإجراءات الاقتصادية للدولة؛ كتخزين المواد ومصادرة أموال الناس وأملاكهم وفرض الضرائب والرسوم أو إسقاطها تكررت في سياق حديثه عن الأحوال الاقتصادية. وقد أبدى ابن الأثير حماساً لكل تدبير يحقق المصلحة للعامة، كإسقاط المكوس والضرائب والإقطاعات القائمة على الجور.

- استمد ابن الأثير مادته من المصادر التي وصلته، وهي متنوعة، فقد أفاد من المصادر الشفوية وشهود العيان. واعتمد أيضاً على مشاهداته واتصالاته الشخصية. وأفاد بصورة واسعة من المصادر المكتوبة؛ سواء كانت كتباً أو رسائل شخصية أو وثائق رسمية. وقد جاء اعتماده على مصادره بدرجات متفاوتة تبعاً لحجم كل منها وقيمة معلوماته.

بنى ابن الأثير مادته عن موضوعات بدء الخليقة والزمن القديم والتاريخ الإسلامي حتى بداية القرن الرابع الهجري معتمداً بصورة أساسية على تاريخ الطبري، ومع ذلك رجع إلى مؤلفات أخرى أكمل بها مادته. كما أنه تصرّف بمادة الطبري فقام بدمج الروايات المتعددة التي أوردها الطبري للحادثة الواحدة في خبر واحد وضمن سياق متصل، فاعتمد الرواية التي يرى أنها الأتم، ثم أضاف بعض التفاصيل من روايات أخرى أو من مصادر أخرى وفق مبدأ "الانتقاء" الذي قام عليه منهجه في تعامله مع مصادره.

- أهمل ابن الأثير "الإسناد"، وهذا مرتبط بالسمات الثقافية لعصره والتي لم تعد تتقبل السلاسل الطويلة من الإسناد، ومرتبط أيضاً بالغرض من تأليفه الكتاب؛ فابن الأثير لم يؤلف كتابه لذوي الثقافة العالمة والمحدودة، لذا فهو متفهم لحاجة هؤلاء المعرفة الخبر وقيمته التاريخية والإفادة منه أكثر من حاجتهم إلى تتبع سلاسل السند.

- لم يصرّح ابن الأثير بجميع مصادره، لكنه ذكر مصادره الرئيسية كالطبري وابن القلانسي والعماد الأصفهاني الكاتب. وأشار في أكثر من موضع إلى من أخذ عنهم معلوماته بصورة جمعية دون أن يحدد أسماءهم، كمؤرخي خراسان في مادته عن خراسان ومؤرخي الشام في مادته عن مصر. الشام والمؤرخين المغاربة في مادته عن المغرب والأندلس ومؤرخي مصر في مادته عن مصر.

- اعتنى ابن الأثير بروايات "أهل البلد" في اختيار مصادره، فحاول الاعتماد على المصادر الأصلية الخاصة بكل إقليم يكتب عنه، خصوصاً في الفترة من القرن الرابع الهجري إلى عصره. فمثلاً في أخباره عن العراق أخذ عن أبي بكر الصولي وابن الجوزي، وفي أخباره عن إفريقيا والمغرب أخذ عن الأمير عبد العزيز صاحب كتاب "تاريخ إفريقية والمغرب "وابن شداد الصنهاجي، وفي أخباره عن الشام والجزيرة أخذ عن ابن عساكر وابن القلانسي والعماد الأصفهاني الكاتب.

- أدرك ابن الأثير قيمة المصادر الشفوية والمشاهدة والمعاينة للوقائع، لذا جاءت إشاراته إليها كثيرة، خاصة في مادته عن الفترة الصليبية، وهذا منتظر لكونه معاصراً لها وشاهد عيان لبعض الأحداث، والاتصاله ببعض من شاركوا فيها.

- نظعَ ابن الأثير مادته فوضع للأحداث عناوين لتعبِّر عن مضامينها، وعرض المعلومات بشكل متماسك، ومهَّد لكل خبر بفقرة مركعَّزة تعطي تصوراً مجملاً للخبر أو خلاصة للتعريف بالحدث وبنتيجته النهائية وبخطة المؤلف في تناوله قبل الدخول في التفاصيل.

\_ صرّح ابن الأثير بمنهجه في بداية بعض الموضوعات حول ترتيب أو دمج أو جمع حوادث معينة في سياق واحد.

- ارتبطت نظرة ابن الأثير إلى التاريخ بالمشيئة الإلهية التي تسيَّر حركة التاريخ. لكن ليس ثمـة تتاقض عنده بين أثر هذه المشيئة ودور الإنسان المركزي في صنع الحوادث. فالأسباب الواقعيـة البشرية للحوادث والتي حرص ابن الأثير على تثبيتها تأتى ضمن مشيئة الله وقدره.

- اعتمد ابن الأثير في نظرته النقدية على العقل وعلى ثقافته الشخصية وخبراته. وقد تنوعت أساليب النقد لديه، منها تحريه الدقة وابتعاده عن المبالغة وانتقاده آراء من سبقوه، ثم حرصه على تصحيح بعض الأخبار وترجيح أقوال على أخرى.

- كان ابن الأثير مدفوعاً بهاجس الحرص على مصلحة الأمة، فجاءت أحكامه على الوقائع والقادة والشخصيات العامة من زاوية المنجزات التي تصب في تلك المصلحة، لذا فهو منحاز لكل من يسعى للدفاع عنها وضد كل من يسيء إليها.

\*\*\*\*\*\*

# قائمة المصادر والمراجع

| المصادر | أو لأ: |  |
|---------|--------|--|
| •       |        |  |

- \_ القرآن الكريم.
- \_ ابن الأثير، عز الدين علي بن أبي الكرم، (ت ٦٣٠ هـ / ١٢٣٣م)، ، أسد الغابة في معرفة الصحابة، ٥ أجزاء، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلات.
- \_\_\_\_\_\_ ، التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية، ط١، تحقيق عبد القادر أحمد طليمات، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ومكتبة المثنى، بغداد، ١٩٦٣م.
- \_ \_\_\_\_\_ ، الكامل في التاريخ، ط٦، ١٣جزءاً، دار صادر، بيروت، الكامل في التاريخ، ط٦، ١٣جزءاً، دار صادر، بيروت، ١٤١٥ هـ \_ \_ ١٩٩٥م.
  - \_ \_\_\_\_\_ ، كتاب النباب في تهذيب الأنساب، ٣ أجزاء، دار صادر، بيروت، ٤٠٠ هـ \_ ١٩٨٠م.
- \_ الأسنوي، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن، (ت ٧٧٢ هـ / ١٣٧٠م)، طبقات الشافعية، ط١، مجلدان، تحقيق عبد الله الجبوري، مطبعة الإرشاد، بغداد، ١٣٩٠هـ \_ ١٩٧٠م.
- \_ الأصفهاني، حمزة بن الحسن، (ت ٣٦٠ هـ / ٩٧١م)، تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء، دار مكتبة الحياة، بيروت، بلات.
  - \_ الأصفهاني، عماد الدين محمد بن صفى الدين الكاتب، (ت ٥٩٧ هـ / ١٢٠١م)، البرق

الشامي، ط۱، ج۳، تحقيق مصطفى الحياري، و ج٥، تحقيق فالح صالح حسين، مؤسسة عبد الحميد شومان، عمان، ١٩٨٧م.

- \_\_\_\_\_\_ ، تاريخ دولة آل سلجوق، اختصار الفتح بن علي البنداري، ط٢، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ١٩٧٨م.
- \_ ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أحمد بن القاسم، (ت ٦٦٨ هـ / ١٢٧٠م)، عيون الأتباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٦٥م.
  - \_ البخاري، محمد بن إسماعيل، (ت ٢٥٦ هـ / ٨٧٠م)، صحيح البخاري، ط٢، تحقيق مصطفى البنا، دار العلوم الإنسانية، دمشق، ١٩٩٣م.
  - ابن بطوطة، محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي، (ت ۷۷۹ هـ / ۱۳۷۷م)، رحلة ابن بطوطة، ط۲، تحقيق محمد عبد المنعم العريان، دار إحياء العلوم، بيروت، ١٤١٢ هـ \_ \_\_\_\_ 199٢م.
    - \_ البلاذري، أحمد بن يحيى، (ت٢٧٩هـ / ٨٩٢م)، جمل من أنساب الأشراف، ط١، ١٣ جزءا، تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٦م.
      - \_\_\_\_\_\_ ، فتوح البلدان، عناية رضوان محمد رضوان، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٣هـ \_ ١٩٨٣م.
  - \_ البيهقي، محمد بن حسين، (ت ٤٧٠ هـ / ١٠٧٧م)، تاريخ البيهقي، ترجمة يحيى الخشاب وصادق نشأت، دار النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٢م.

- \_ ابن جبیر، محمد بن أحمد، (ت ۱۱۶هـ / ۱۲۱۷م)، رحلة ابن جبیر، تحقیق حسین نصار، مكتبة مصر، القاهرة، ۱۹۹۲.
- - \_ حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله، (ت١٠٦٧هـ / ١٦٥٧م)، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مجلدان، مكتبة المثنى، بغداد، بلات.
  - \_ ابن حجر، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني، (ت ٨٥٢ هـ / ١٤٤٨م)، الإصابة في تمييز الصحابة، ٤ أجزاء، ط١، مكتبة المثنى، لبنان، ١٣٢٨هـ.
  - - المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة ، ط١، تحقيق محمد شكور المياديني، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٨ هـ ـ ١٩٩٨ م.
  - \_ الحسيني، صدر الدين علي بن ناصر، (ت ٦٢٢ هـ / ١٢٢٥م)، زيدة التواريخ في أخبار الأمراء والملوك السلجوقية، ط١،تحقيق محمد نور الدين، دار إقرأ، بيروت، ١٩٨٥م
- \_ الحنبلي، عبد الحي بن العماد، (ت١٠٨٩هـ / ١٦٧٨م)، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ٨ أجزاء، المكتب التجاري، بيروت، بلات.

- \_ ابن حوقل، أبو القاسم محمد بن حوقل النصيبيني، (ت بعد ٣٦٧هـ / ٩٧٨م)، كتاب صورة الأرض، دار مكتبة الحياة، بيروت، ١٩٧٩م.
  - \_ ابن خُرداذبَة، أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله، (ت حوالي ٣٠٠ هـ / ٩١٣م)، المسالك والممالك، ط١، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، بلات.
  - الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، (ت ٤٦٣ هـ / ١٠٧١م)، تاريخ مدينة السلام وأخبار محديها وذكر قطاتها العلماء من غير أهلها، ط١، ١٧ جزءاً، ووارديها، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٤٢٢ هـ ـ ٢٠٠١م.
  - - \_ ابن خلکان، شمس الدین أحمد بن محمد، (ت ۱۸۱ هـ / ۱۲۸۲م)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، ٨ أجزاء، تحقیق إحسان عباس، دار صادر، ۱۳۹۷هـ \_ ۱۹۷۷م.
      - \_ الذهبي، شمس الدين، محمد بن أحمد، (ت ٧٤٨ هـ / ١٣٤٧م)، تجريد أسماء الصحابة، جزآن، شرف الدين الكتبي، بومباي \_ الهند، ١٣٨٩هـ \_ ١٩٦٩م.
    - سير أعلام النبلاء، ٢٣ جزءاً، ج١٨ ط١، تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٥ هـ ١٩٨٤م. و ج٢٢، ط١، تحقيق بشار عواد معروف ومحي هلال السرحان، بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
      - \_\_\_\_\_\_، كتاب تذكرة الحفاظ، ٤ أجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت، بلات.

- \_ ذيول تاريخ الطبري، ط٣، تحقيق محمد أبو الفضل إبر اهيم، دار المعارف، مصر، ١٩٩٠ م.
- سبط بن الجوزي، يوسف بن قز أو غلي بن عبد الله، (ت ٢٥٦ هـ / ١٢٥٦م)، مرآة الزمان في تاريخ الأعيان، ط١، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٧٠هـ ـ ١٩٥١م. وطبعة بيروت، ط١، تحقيق إحسان عباس، دار الشروق، ١٩٨٥هـ ـ ١٩٨٥م.
- السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي، (ت ٧٧١ هـ / ١٣٦٩م)، طبقات الشافعية الكبرى، ط١، ١٠ أجزاء، تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٨٣هـ \_ ١٩٦٤م.
- \_ السخاوي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن، (ت ٩٠٢ هـ / ١٤٩٧م)، الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ط١، دار الجيل، بيروت، ١٤١٣هـ \_ ١٩٩٢م.
  - \_ السمعاني، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور، (ت ٥٦٢ هـ / ١١٦٧م)، كتاب الأنساب، ٤ أجزاء، ط١، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤١٩هـ \_ ١٩٩٩م.
- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، (ت ٩١١ هـ / ١٥٠٥م)، طبقات الحفاظ، ط٢، تحقيق على محمد عمر، مكتبة و هبة، القاهرة، ١٤١٥هـ = 1998م.
  - بلب اللباب في تحرير الأنساب، ط١، جزآن، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وأشرف أحمد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بيروت، 1811هـ ـ ١٩٩١م.
  - \_ أبو شامة، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي، (ت٦٦٥ هـ / ١٢٦٧م)، تراجم

رجال القرنين السادس والسابع، المعروف بالذيل على الروضتين، ط٢، دار الجيل، بيروت، ٩٧٤م.

- \_\_\_\_\_\_ ، كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ، جزآن ، دار الجيل ، بيروت ، بلات. وطبعة القاهرة ، ط٢ ، تحقيق محمد حلمي محمد أحمد ، مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٩٨م.
- \_ أبوشجاع، ظهير الدين محمد بن الحسين، (ت ٤٨٨ هـ / ١٠٩٥م)، ذيل كتاب تجارب الأمم، اعتناء هـ . ف . أمدروز، ط١، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بلا ت .
  - \_ ابن شداد، بهاء الدین یوسف بن رافع، (ت ۱۳۲ هـ / ۱۲۳۵م)، النوادر السلطانیــة والمحاسـن الیوسفیة، ط۱، تحقیق أحمد ایبش، دار الأوائل، دمشق، ۲۰۰۳م.
- ابن شداد، عز الدین محمد بن علي بن إبراهیم، (ت ۱۸۶ هـ / ۱۲۸۰م)، الأعلاق الخطیرة في ذكر أمراءالشام والجزیرة، ٣ أجزاء، ج٣، تحقیق یحیی عبّارة، وزارة الثقافة الإرشاد القومي، دمشق، ۱۹۷۸م.
- \_ الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، (ت٤٥هـ / ١١٥٣م)، الملل والنحل، جزآن، تحقيق محمد سيد كيلاني، دار المعرفة، بيروت، بلات،
- \_ الصابىء، هلال بن المحسن بن إبراهيم، (ت ٤٤٨ هـ / ١٠٥٦م)، تاريخ هلال الصابىء، قطعة من الكتاب نشرها وصححها هـ . ف . أمدروز، وبعده د . س . مارجليوث، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، بلا ت.
  - \_ الصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك، (ت ٧٦٤ هـ / ١٣٦٣م )، كتاب الوافي بالوفيات،

- فرانز شتاينر بفسبادن، ألمانيا، ١٤٠٤ هـ \_ ١٩٨٣ م. وطبعة بيروت، ط١، ٢٩ جزءا، تحقيق أحمد الأرناؤوط وتركى مصطفى، دار إحياء التراث العربى، ١٤٢٠هـ \_ ٢٠٠٠م.
- \_ طاش كبري زاده، أحمد بن مصطفى، (ت ٩٦٨هـ / ١٥٦١م)، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، ط١، ٣ اجزاء، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥هـ \_\_\_ ... ١٩٨٥م.
- الطبري، محمد بن جرير، (ت ٣١٠ هـ / ٩٢٢م)، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو
   الفضل إبراهيم، ط ٤ ـ ٦، ١٠ أجزاء، دار المعارف، القاهرة، بلا ت.
- ابن الطقطقى، محمد بن علي بن طباطبا، (ت ٧٠٩ هـ / ١٣٠٩م)، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية، دار صادر، بيروت، ١٣٨٦هـ \_ ١٩٦٦م.
- \_ ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن، (ت ٥٧١ هـ / ١١٧٥م) تاريخ مدينة دمشق، ٨٠ جزءا، تحقيق محب الدين العمروي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
  - \_\_\_\_\_\_، ط۲، هذبه عبد القادر بدران، دار المسيرة، بيروت، ۱۳۹۹ هــ \_\_ ۱۹۷۹م.
  - \_ أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل، (ت ٧٣٢ هـ / ١٣٣٢م)، المختصر في أخبار البشر، ٤ أجزاء، دار المعرفة، بيروت، بلات.
  - \_ ابن الفوطي، كمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدين، (ت ٧٢٣ هـ / ١٣٢٣م)، تلخيص مجمع الأداب في معجم الألقاب، تحقيق مصطفى جواد، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١٩٦٢م.

- \_ ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد، (ت ٨٥١ هـ / ١٤٤٧م)، طبقات الشافعية، ٤ أجزاء، ط١، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م.
- \_ القفطي، جمال الدين علي بن يوسف، (ت 375 هـ / ١٢٢٧م)، إنباه الرواة على أنباه النحاة، ط١، ٤ أجزاء، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ١٤٠٦هـ \_ ١٩٨٦م.
  - \_ محمد الحكماء، عناية محمد معناية محمد أمين الخانجي، مطبعة السعادة، القاهرة، ١٣٢٦ هـ.
- \_ ابن القلانسي، أبو يعلى حمزة بن أسد، (ت ٥٥٥ هـ / ١٦٠ م)، تاريخ دمشق، ط١، تحقيق سهيل زكار، دار حسان، دمشق، ١٤٠٣هـ \_ ١٩٨٣م.

  - \_ الكتبي، محمد بن شاكر، (ت ٧٦٤ هـ / ١٣٦٣م)، فوات الوفيات والذيل عليها، ٥ أجزاء، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٤م.
    - ابن کثیر، أبو الفداء عماد الدین إسماعیل بن عمر، (ت ۷۷۶ هـ / ۱۳۷۲م)، البدایة
       والنهایة، ۱۶ جزءا، دار الفکر، بیروت، بلات.
      - \_\_\_\_\_\_ ، مختصر تفسير ابن كثير، اختصار وتحقيق محمد علي الصابوني، ط۷، ۳ أجزاء، دار القرآن الكريم، بيروت، ۱٤٠٢ هـ \_ ١٩٨١م.
- ابن ماكولا، أبو نصر علي بن هبة الله، (ت ٤٨٧ هـ / ١٠٩٤م تقريبا)، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكني والأنساب، ط٢، مطبعة

- مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، ١٩٦٢م.
- مجهول، أخبار الدولة العباسية، وفيه أخبار العباس وولده، تحقيق عبد العزيز الدوري وعبد الجبار المطلبي، دار الطليعة، بيروت، ١٩٧١م.
- \_ المراكشي، محمد بن محمد بن عبد الملك، (ت٣٠٧هـ / ١٣٠٤م)، كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ٩٦٥م.
- \_ مسكويه، أبو علي أحمد بن محمد، (ت ٤٢١ هـ / ١٠٣٠م)، تجارب الأمم، ط١، ٨ أجزاء، تحقيق أبو القاسم إمامي، دار سروش، طهران، ١٣٧٦ هـ \_ ١٩٩٧م.
- \_ المقدسي، محمد بن أحمد البشاري، (ت ٣٨٠ هـ / ٩٩٠م)، أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم، ط١، دار السويدي، أبو ظبي، والمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ٢٠٠٣م.
  - المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي، (ت ٨٤٥ هـ / ١٤٤١م)، المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار، ٣ أجزاء، ط٢، تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٨م.
  - \_ المنذري، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي، (ت ٦٥٦ هـ / ١٢٥٨م)، التكملة لوفيات النقلة، ٦ أجزاء، تحقيق بشار عواد معروف، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٩٦هـ \_ ١٩٧٦م.
  - \_ ابن منظور، محمد بن مکرم، (ت ۷۱۱ هـ / ۱۳۱۱م)، مختصر تاریخ دمشق لابن عساکر، ۲۹ جزءاً، ط۱، تحقیق ابراهیم صالح، دار الفکر، دمشق، ۲۹۸۸هـ ـ ۱۹۸۸م.
- \_ النديم، محمد بن أبي يعقوب إسحاق، (ت ٣٨٠ هـ / ٩٩٠م)، الفهرست، مجلدان، تحقيق

- شعبان خليفة ووليد العوزة، العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩١م.
- \_ النووي، محيي الدين يحيى بن شرف، (ت ٦٧٦ هـ / ١٢٧٧م)، شرح صحيح مسلم، دار بيت الأفكار، الدولية، عمان، بلات.
  - \_ ابن هشام، أبو محمد عبد الملك بن هشام، (ت ٢١٣ هـ / ٨٢٨م)، السيرة النبوية، ٤ أجزاء، عناية طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ١٤٠٧هـ \_ ١٩٨٧م.
- \_ اليافعي، أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي، (ت ٧٦٨ هـ / ١٣٦٧م)، مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، ٤ أجزاء، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
- \_ ياقوت، شهاب الدين ياقوت بن عبدالله الحموي ، (ت ٦٢٦ هـ / ١٢٢٩م)، كتاب المشترك وضعاً والمفترق صقعاً، ط٢، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٦هـ \_ ١٩٨٦م.
  - \_\_\_\_\_\_ ، معجم الأدباء، ٢٠ جزءاً، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بلات. وطبعة دار الغرب الإسلامي، ط١، تحقيق إحسان عباس، بيروت، ١٩٩٣م.
    - \_\_\_\_\_ ، معجم البلدان، ٥ أجزاء، دار صادر ودار بيروت، بيروت، ١٣٧٥هـ \_\_ ١٩٥٦م.
  - اليونيني، قطب الدين موسى بن محمد، (٧٢٦ هـ / ١٣٢٦م)، ذيل مرآة الزمان، ط١، ٤ الجزاء، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، ١٣٧٤ هـ \_
     ١٩٥٤م.

# ثانياً: المراجع الحديثة باللغة العربية:

#### ١ الكتب:

- \_ أبادي، شمس الحق العظيم، عون المعبود على سنن أبي داود، تحقيق رائد صبري أبو علفة، دار بيت الأفكار الدولية، عمان، بلات.
  - الألباني، محمد ناصر، سلسلة الأحاديث الضعيفة، ط١، ١٥جزءا، مكتبة المعارف،
     الرياض، ١٩٩٢م.
- \_ بارتولد، و (بلات)، تاريخ الترك في آسيا الوسطى، ترجمة أحمد السعيد سليمان، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.
  - \_ باشا، عمر موسى (١٤٠٩هـ \_ ١٩٨٩م)، الأدب في بلاد الشام، عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك، ط١، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق.
- \_ بالنثيا، أنخل جُنثالث (بلات)، تاريخ الفكر الأنداسي، ترجمة حسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
  - \_ بحوث ندوة أبناء الأثير (١٩٨٢م)، كلية الآداب، جامعة الموصل.
- ـ بدر، مصطفى طه (بلات)، مغول إيران بين المسيحية والإسلام، دار الفكر العربي، دمشق.
  - \_ بدوي، أحمد أحمد (١٩٧٢م)، الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام، دار نهضة مصر، القاهرة.

- \_\_\_\_\_\_ الصليبية بمصر الحروب الصليبية بمصر والشام، ط٣، القاهرة، دار نهضة مصر.
- \_ بروكلمان، كارل (۱۹۷۷م)، تاريخ الأدب العربي، ج٦، ترجمة السيد يعقوب بكر، دار المعارف، القاهرة.
- \_\_\_\_\_\_\_ (۱۹۶۸م) ، ط٥، تاريخ الشعوب الإسلامية، ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت.
- \_ جـب، هاملتون (١٩٩٦م). آ. ر، صلاح الدين الأيوبي، دراسات في التاريخ الإسلامي، ط٢، حررها يوسف إيبش، بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، بيروت.
  - \_ الجليلي، محمود (٢٦٦هـ \_ ٢٠٠٥م)، المكاييل والأوزان والنقود العربية، ط١، بيروت، دار الغرب الإسلامي.
- الجميلي، رشيد (١٩٧٠م)، دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي ٢١٥ ـ ٦٣١،
   ط١، دار النهضة العربية، بيروت.
  - \_ حسنين، عبد النعيم محمد (١٤٠٢ هـ \_ ١٩٨٢م)، إيران والعراق في العصر السلجوقي، ط١، دار الكتاب اللبناني، بيروت.
    - \_ الحمدان، محمد عبد الله (١٣٩٤هـ \_ ١٩٧٤م)، بنو الأثير، المكتبة الصغيرة، الطائف.
      - \_ حمدي، حافظ أحمد (بلات)، الدولة الخوارزمية والمغول، دار الفكر العربي، القاهرة.
      - \_ الخالدي، طريف (١٩٩٧ م)، فكرة التاريخ عند العرب، ط١، ترجمة حسنى زينة، دار

النهار، بيروت.

- \_ خليل، عماد الدين (١٩٨٣م)، التفسير الإسلامي للتاريخ، ط٤، دار العلم للملابين، بيروت.
  - \_ دائرة المعارف الإسلامية (بلات)، النسخة المعربة، ١٥جزءا، دار الشعب، القاهرة.
  - \_ دفتري، فرهاد (۱۹۹۹م)، الإسماعيليون في العصر الوسيط، تاريخهم وفكرهم، ط۱، ترجمة سيف الدين القصير، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق.
  - الدوري، عبد العزيز (۱۹۸۳م)، بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب، دار المشرق،
     بيروت.
  - \_ \_\_\_\_\_ الأول، ط١، مركز در اسات الوحدة العربية، بيروت.
    - \_\_\_\_\_\_ العباسية المتأخرة، وراسات في العصور العباسية المتأخرة، ط١، مركز در اسات الوحدة العربية، بيروت.
  - \_ الديوه جي، سعيد (١٤٠٢هـ \_ ١٩٨٢م)، تاريخ الموصل، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد.
  - \_ دي خويه، ميكال يان (۱۹۷۸م)، القرامطة، نشأتهم ودولتهم وعلاقتهم بالفاطميين، ط۱، ترجمة وتحقيق حسنى أبو زينة، دار ابن خلدون، بيروت.
- \_ روزنثال، فرانز (۱۹۲۳م)، علم التأريخ عند المسلمين، ترجمة صالح أحمد العلي، مكتبة المثنى، بغداد.

- \_ الرويضي، محمود محمد (١٤٢٣ هـ \_ ٢٠٠٢م)، إمارة الرها الصليبية، ط١، وزارة الثقافة، عمان.
  - \_ الزركلي، خير الدين (بلات)، الأعلام، ط٠١،، ٨ أجزاء، دار العلم للملايين، بيروت.
  - \_ زيدان، جرجي (۱۹۹۲م)، تاريخ آداب اللغة العربية، ٤ أجزاء، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
- \_ سالم، السيد عبد العزيز (١٩٨١م)، التاريخ والمؤرخون العرب، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية.
  - \_ السامر، فيصل (١٩٨٣م)، ابن الأثير، وزارة الثقافة والإعلام، دار الرشيد، بغداد.
  - \_ سركيس، يوسف اليان (١٣٤٦هـ \_ ١٩٢٨م)، معجم المطبوعات العربية والمعربة، مطبعة سركيس، مصر.
- \_ سعداوي، نظير حسان (١٩٦٢م)، المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الأيوبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة.
- \_ شميساني، حسن (١٤١١هـ \_ ١٩٩٠م)، عزالدين بن الأثير الجزري، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت.
  - \_ صديقى، عبد الحميد (بلات)، تفسير التاريخ، ترجمة كاظم الجوادي، الكويت.
- الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة الأفلاطون (١٩٩٨م)، ط١،ترجمه عن العبرية أحمد شحلان، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت.

- \_ طليمات، عبد القادر أحمد (١٩٦٩م)، ابن الأثير الجزري المؤرخ، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر ودار الكتاب العربي، القاهرة،.
- \_ عاشور، سعيد عبد الفتاح (١٩٧٧م)، بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطى، دار الأحد، بيروت.
  - \_ عبد الحميد، صائب (٢١١هـ \_ ٢٠٠١م)، علم التاريخ ومناهج المؤرخين، ط١، الغدير للدر اسات و النشر، بيروت.
  - \_ عبد الله، يسري عبد الغني (١١١هـ \_ ١٩٩١م)، معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن الثاني عشر الهجري، ط١، دار الكتب العلمية، بيروت،
    - \_ العريني، السيد الباز (١٣٨١هـ \_ ١٩٦٢م)، مؤرخو الحروب الصليبية، القاهرة.
  - العزاوي، عباس (١٩٥٧م)، التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد.
    - \_ العلي، إبر اهيم (١٩٩٥م)، صحيح السيرة النبوية، ط١، دار النفائس، عمان.
- \_ عمار، جمال فوزي محمد، التاريخ والمؤرخون في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية ( ٥٢١ ـ ٥٦٠ هـ )، ط١، دار القاهرة، القاهرة، ٢٠٠١م.
  - الكرملي، أنستاس (١٩٨٧م)، النقود العربية والإسلامية وعلم النميات، ط٢، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة.
- \_ كريستنِسن، آرثر (بلات)، إيران في عهد الساسانيين، ترجمة يحيى الخشاب، دار النهضة

- العربية، بيروت.
- \_ ليسترنج، كي (١٣٧٣هـ \_ ١٩٥٤م)، بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مطبعة الرابطة، بغداد.
- \_ ليسز، يعقوب (١٩٨٤م)، خطط بغداد في العهود العباسية الأولى، ترجمة صالح أحمد العلي، المجمع العلمي العراقي، بغداد.
- المباركفوري، محمد عبد الرحمن، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، دار بيت الأفكار الدولية، عمان، بلات.
- \_ متز، آدم (١٤١٩هـ \_ ١٩٩٩م)، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، جزآن، ترجمة محمد عبد الهادي أبوريدة، دار الفكر العربي، القاهرة.
  - مصطفى، شاكر (١٩٧٩م)، التاريخ العربي والمؤرخون، دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة رجاله في الإسلام، ٥ أجزاء، ط١، دار العلم للملايين، بيروت.
  - \_ مقدسي، جورج (١٤١٤هـ \_ ١٩٩٤م)، نشأة الكليات، معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب، ط١، ترجمة محمود سيد محمد، مركز النشر العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جـدة.
    - \_\_\_\_\_\_ القرن الخامس الهجري، ترجمة صالح أحمد العلى، المجمع العلمي العراقي، بغداد.
- المنجد، صلاح الدین (۱۳۹۸هـ ـ ۱۹۷۸م)، أعلام التاریخ والجغرافیا عند العرب، ط۱،
   ۳ أجزاء، دار الكتاب الجدید، بیروت.

- \_ هرنشو، ف. ج. سي (١٩٤٤م)، علم التاريخ، ترجمة عبد الحميد العبادي، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة.
  - \_ هنتس، فالتر (١٩٧٠م)، المكاييل والأوزان الإسلامية، وما يعادلها في النظام المتري، ترجمة كامل العسلي، الجامعة الأردنية.

## ٢ - الدوريات باللغة العربية:

- \_ أحمد، إبراهيم خليل، (١٩٨٦م)، أثر عز الدين بن الأثير في تطوير الكتابة التاريخية العربية، مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ع (٢٧).
  - \_ أمين، حسين (١٩٧٩م)، الدعوة العباسية، مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ع (١٠).
  - \_\_\_\_\_\_\_ مجلة المؤرخ العربي، الدولة السامانية، مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ع (١٥).
  - بيات، فاضل مهدي (١٩٨١م)، السياسة السلجوقية في العراق، مجلة المؤرخ العربي،
     الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ع (١٨).
- التكريتي، محمود ياسين، (١٩٨٦م)، الرؤية التاريخية عند ابن الأثير.. في كتابه "الباهر في الدولة الأتابكية"، مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ع (٢٧).

- الجابي، داود، (۱۹٤۸م)، كتاب تحفة العجائب وطرفة الغرائب، مجلة المجمع العلمي العربي، دمشق، مج (۲۳).
- \_ خطاب، محمود شيت (٩٨٥م)، بلاد الجزيرة قبل الفتح الإسلامي وفي أيامه، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، مج (٣٦)، (ج١).
- \_ خليل، عماد الدين (١٩٧٩م)، صفحات مجهولة من تاريخ الغزو التتري، مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ع (١١).
- الدجاني، زاهية راغب (۱۹۷۱م)، المدارس النظامية، تسع مدارس أسسها نظام الملك في القرن الخامس الهجري، مجلة العربي، وزارة الإعلام، الكويت، ع (۱۵۱).
- الدوري، عبد العزيز (١٩٥٧م)، ضوء جديد على الدعوة العباسية، مجلة كلية الأداب والعلوم، جامعة بغداد، مطبعة الرابطة، بغداد، ع (٢).
- \_\_\_\_\_\_ (١٩٧٨م)، نشأة الثقافة العربية الإسلامية، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، عمان، مج (١)، ع (١).
- \_ رضا، محمد سعيد (١٩٨٠م)، ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة، "قسم الجزيرة"، مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ع (١٤).
- سينو، أحمد (١٩٨٦م)، القبائل العربية في الجزيرة الفراتية منذ ما قبل الإسلام وحتى العصر العباسي، مجلة تاريخ العرب والعالم، دار النشر العربية، بيروت، ع (٨٩/ ٩٠).
- العدوي، إبراهيم أحمد (١٩٦٧م)، مشاهير مؤرخي سيرة الرسول ﷺ، المجلة التاريخية المصرية، الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، القاهرة، مج (١٣).

- علي، جواد (١٩٥٠م) و (١٩٥٤م)، موارد تاريخ الطبري، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد، (مج١) (ج١)، و (مج٣) (ج١).
  - \_ العمري، أكرم ضياء (١٩٧٠م)، نظرة في مصادر دراسة السيرة، مجلة كلية الدراسات الإسلامية، دار النذير، بغداد، بلارع.
- المشهداني، محمد جاسم حمادي (١٩٨٣م)، أثر دراسة التدوين والإسناد في الحديث على نشوء وتطور الفكر التاريخي، مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ع (٢٣).
  - \_\_\_\_\_\_ (۱۹۸٤م)، نهاية النفوذ السلجوقي في العراق، مجلة المؤرخ العربي، الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب، بغداد، ع (۲۰).
- ناجي، عبد الجبار (۱۹۷۸م)، القيمة العلمية لمادة تاريخ الطبري عن ثورة الزنج، مجلة المورد، مج  $(\lor)$ ، ع  $(\lor)$ .
- نصر، سوسن محمد (۱۹۹۰م)، منطقة الجزيرة الفراتية بين التفكك والوحدة خلال القرن السادس الهجري، مجلة الشرق الأوسط، مركز بحوث الشرق الأوسط، جامعة عين شمس، القاهرة، ع (۷).
- النعيمي، سليم (١٩٦٧م)، ظهور الخوارج، مجلة المجمع العلمي، العراقي، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، مج (١٥).
  - البوهدهود، طارق محمود (۲۰۰۵م)، اتجاهات القبائل العربية في التطورات التاريخية بين عامى ۳۵ ـ ۲۰۱۵م، مجلة أفكار، وزارة الثقافة، عمان، ع (۲۰۱).

#### ٣ ـ الرسائل الجامعية باللغة العربية:

- \_ حاج ياسين، رياض حمودة، (٢٠٠٨م)، البيروني ودوره في الكتابة التاريخية، رسالة دكتوراة (غير منشورة)، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن.
  - \_ الشهاب، عبد الرحيم بخيت مفضي، (١٩٩٥م)، العماد الأصفهاتي الأديب، رسالة دكتوراة (غير منشورة)، الجامعة الأردنية، عمان الأردن.

## ٤ ـ الرسائل الجامعية باللغة الإنجليزية:

Hammad. Mona. Latin and Muslim Historiography of the Crusades: A comparative study of William of Tyre and Izz Ad-din Ibn Al-Athir. Ph. D. Thesis, University of Pensylvania, Department of History, Philadelphia, 1987.

#### ٥ المخطوطات:

\_ الأصفهاني، عماد الدين محمد بن صفي الدين الكاتب، (ت ٥٩٧ هـ / ١٢٠١م)، نصرة الفترة وعصرة الفطرة، مخطوط، المكتبة الأهلية، باريس، رقم: ٥٤١٥ ( ARABE).

## **7** الموسوعات ودوائر المعارف:

- \_ اليسيف، ن، مادة جزيرة ابن عمر، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد ١١، دار الشعب، القاهرة، بلات.
- التونسي، محمد خليفة، تاريخ الأمم والملوك، موسوعة تراث الإنسانية، مجلد ١، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، بلات، ص٧٤٥ ٧٦١.

- \_ جب، مادة تأريخ، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد ٤، انتشار ات جهان، طهر ان، بوذر جمهرى، بلات.
- \_ تدمري، عمر عبد السلام، مادة ابن الأثير، موسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مجلد ١، ط١، دار الجيل، بيروت، ٢٠٠٤م.
- \_ العبادي، عبد الحميد، مادة ابن الأثير، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد ١،، دار الشعب، القاهرة، بلات.
- \_ هارتمان، ر، **جزيرة ابن عمر**، دائرة المعارف الإسلامية، مجلد ١١، ص ٤٤٣ \_ ٤٤٥، دار الشعب، القاهرة، بلات.

## ٧ ـ وقائع ندوات ومؤتمرات:

- \_ تدمري، عمر عبد السلام (١٩٨٢م)، الحضور التاريخي لمدينة طرابلس الشام من خلال (الكامل في التاريخ) لابن الأثير، بحوث ندوة أبناء الأثير، كلية الأداب، جامعة الموصل.
  - الدوري، عبد العزيز (١٩٦٥م)، دراسة في السيرة ومؤلفها ابن إسحاق، مقدّم إلى دورة مجمع اللغة العربية في بغداد، مطبعة العاني، بغداد.
  - العبود، عبد الكريم توفيق (١٩٨٢م)، القيمة الأدبية في كتاب الكامل في التاريخ لعز الدين بن الأثير، بحوث ندوة أبناء الأثير، كلية الآداب، جامعة الموصل.
  - \_ فرحان، محمد جلوب، (١٩٨٢م) منهجية ابن الأثير في كتاب (الكامل في التاريخ)، بحوث ندوة أبناء الأثير، كلية الآداب، جامعة الموصل.

- \_ لونغ، و، لغيرد ماد (١٩٩٩م)، الفاطميون وقرامطة البحرين، منشور ضمن كتاب: الإسماعيليون في العصر الوسيط، تاريخهم وفكرهم، تحرير فرهاد دفتري، ترجمة سيف الدين القصير، ط١، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق.
- \_ محفوظ، حسين علي، (١٩٨٢م)، أبناء الأثير في المراجع العربية والأجنبية، بحوث ندوة أبناء الأثير، كلية الآداب، جامعة الموصل.

## ثانياً: المراجع الحديثة باللغات الأجنبية:

#### ١\_ الكتب:

- Cahen. Claude. La Syrie du nord al 'epoque des Croisades et La Principaute Franque d'Antioche. Paris. Libraire orientaliste Paul Geuthner. 1940.
- Elisseeff, Nikita, Nur Ad-din un grand prince Musulman de Syrie au temps des Croisades (511 569 h \ 1118 1174 ad), 3 Vol, Institut Français de Damas, 1967.
- Gabrielli. F. Arab Historians of the Crusades. Translated from the Italian by E. J. Costello. Routledge & Kegan Paul. London, Melbourne and Henley, 1978.
- Gibb, Hamilton, **The life of Saladin from the works of Imad Ad-din** and Baha Ad-din, Oxford University Press, London, 1973.

- Hillenbrand Carole, **The Crusades Islamic Perspectives**, Aremarkable contribution to the history relations between east and west, Routledge, New York, 2000.
- Lewis, Bernard, and P. M. Holt, **Historians of The Middle east**, Western Printing services, London, 1964.
- Maalouf, Amin, The Crusades through Arab eyes, first published, Al Saqi books, London, 1984.
- Marvic, Arthur, **The Nature of History**, Mcmilan, London, 1970.
- Riley-Smith, Jonathan, **The Atlas of The Crusades**, Times Books, London, 1991.
- Runciman, S, Ahistory of the crusades, Vol. II, Cambridge, 1962.
- Watt, W, Montgomery, **Muhammad at Mecca**, Oxford University Press, London, 1968.
- \_\_\_\_\_, **Muhammad at Medina**, Oxford University Press, London, 1968.

٢ - المقالات:

- Ahmad, M. Hilmy (1964), (Some notes on Arabic historiography

during the Zengid and Ayyubid periods (521\1127 - 648\1250). Historians of the middle east. edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London, P 79 – 97.

- Cahen, Clude (1964), **TheHistoriography of the Seljuqid period**,
  Historians of the middle east. edited by Bernard Lewis and P.M.Holt,
  Western printing services, London, P 65-66.
- Dahan, Sami (1964), The Origin and Development of The Local
   Histories of Syria, Historians of the middle east. edited by Bernard
   Lewis and P.M.Holt, Western Printing services, London, P 108-117.
- Gabrielli, Francesco (1964), **The Arabic Historiography of the Crusades**, Historians of the middle east. edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London, P 98-107.
- Rosenthal, F (1971), (IBN AL ATHIR), The Encyclopaedia of Islam, (new edition). Leiden. E. J. Brill, P 723 725.
- Watt, W, Montgomery (1964), **The materials used by Ibn Ishaq**, Historians of the middle east. edited by Bernard Lewis and P.M.Holt, Western printing services, London, P 23-34.

\*\*\*\*\*\*\*

#### IBN AL-ATHIR AND HIS ROLE IN WRITING HISTORY

# by Tareq Mahmoud Mahmoud Abu Hadhoud

## Supervisor Dr. A. A. Duri, Prof.

#### **ABSTRACT**

This study discusses the role of Izz Ad-din Ibn Al-Athir (d 630h /1233ad) in writing history. It tries to explore his plan, his main concerns, his sources and finally his research method.

Ibn Al-Athir wrote four books which can be classified as a history works. These books are: ALLubab fi Tahtheeb Alansab, Usd AlGhaba fi Ma'rifat Assahaba, AlBahir fi Tarikh addawla alAtabikiyah, AlKamil fi'ttarikh, on which this study concentrates because Ibn Al-Athir's research methods are best seem.

The study concluded that Ibn Al-Athir maintained in Al-Kamil the unity of subject within the achronological sequence of events. In this case, he wrote down events within a continuous historic context to form complete image about them.

Ibn Al-Athir had a variety of interests. Even though his writing -in general-had a nature of political and military history, part of them included different cultural, economical and social aspects. These aspects had his concern because they had much influence on people's life and the stability of society.

Ibn Al-Athir had his own vision of his sources and issues. He was critical of his sources, and often expressed his opinion.